

# هزر اللايات

- يدور هذا الكتاب حول نخبة من أصحاب الرسائل
   السماوية، إنهم أنبياء الله الذين يبلغون رسالات الله،
   ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله.
  - 🔵 كيف صبروا على أذى الناس؟.
  - كيف صمدوا أمام الأحداث؟.
- كيف تمرسوا بالشدائد؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما أستكانوا، بل كانوا صابرين صامدين.
- والمسلمون في كل عصر محتاجون إلى الإقتداء برسل الله، الذين
   تلقوا ألوحى غضاً من الله، لاسعاد البشرية كلها.
- فهلا تأسى المسلمون بهم في عباداتهم ودعوتهم إلى الله ليتحقق لهم وعد الله:
  - (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز).



in the state of th

#### الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ – ١٩٨٧ م

جميت جشقوق الطتبع محتفوظة

دارالبشيرالطباعة والشروالتوزيع القياهية ص. ب ١٦٩ العادي

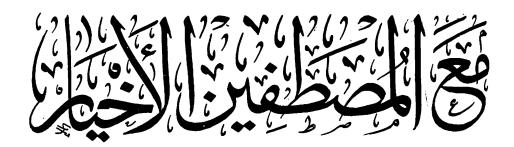

# عِنْ الْمُرْدُونِ الْمُعِلِي الْمُرْدُونِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِي الْمُعِي الْمُعِي الْمُعِي الْمُعِي الْمُعِي لِي الْمُعِي لِي الْمُعِي لِي الْ





«رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِيَّ وَلِلْمؤمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الجِسَابُ».
(إبراهم: ١٤)

«رَبَّ اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ وَلَمْ دَحَلَ بَيْتَى مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنينَ وَالْمُؤمِنينَ وَالْمُؤمِناتِ وَلَا تَزِدْ الظَّالمين إلَّا تَبَازَاً».

#### المقددمة

الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاماً على سيد الأنبياء، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين.

أما بعـد ...

فهذا كتاب تدور موضوعاته حول نخبة من أصحاب الرسائل السماوية، إنهم أنبياء الله الذين يبلغون رسالات الله، ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله.

كيف صبروا على أذى الناس، وكيف صمدوا أمام الأحداث، وكيف تمرسوا بالشدائد فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، بل كانوا صابرين صامدين سألوا الله وحده، واستعانوا به وحده، وتوكلوا عليه وحده، فكان النصر لهم، وكان التوفيق حليفهم، وكانت النجاة مصيرهم، ففازوا ومن اتبعهم بالسعادة في الدنيا والآخرة.

وهذا تحقيق وعد الله تعالى في قوله: ﴿كَتَبَ اللهَ لَأَعْلِبِنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قوىٌ عزِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١].

وفي قوله: ﴿ وَلَيْنَصُرُنَّ اللهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقُوىٌّ عَزِيزٍ ﴾ [الحج: ٤٠]. فاللهم وفقنا لاتباعهم، وسلوك طريقهم، فأنت ولينا.. فنعم المولى ونعم النصير.

وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين.

and the state of t

Section (1) Section (2) And (3) And (4) And (4) And (4) And (5) And (5) And (5) And (6) A

مع المصطفين الأخيار

where  $x \in \mathbb{R}^n$  is a surjective function of  $\mathbb{R}^n$  . The  $\mathbb{R}^n$ 

n de Araba de la Carlo de Car A final de Carlo de

### مع المصطفين الأحيار

مع الصفوة المختارة الذين اجتباهم الله لتبليغ رسالته وهداهم إلى طريق الحق والرشاد .

مع الذين قال الله فيهم ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئُلَّا يَكُونَ لَلناسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بعدَ الرسُلِ وَكَانَ اللهُ عزيزاً حَكِيماً ﴾ (١).

مع الذين أحبوا معالى الأمور، وكرهوا سفسافها.

على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرام المكارم ويعظم في عين العظيم العظائم وتصغر في عين العظيم العظائم مع الذين تسلحوا بالوحى والحق واليقين والصبر والعدل.. تسلحوا بالوحى، لما أوحى الله تعالى إلى نوح بأنه ﴿ لَنْ يَوْمَنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْسَس بما كانوا يفعلُونَ ﴾ (٢).

وكان هذا بعد ألف سنة إلا خمسين عاماً، ولما لم يجد نوح في هذه الأرض ما ينبت نباتا صالحاً، بل صار النبات نكداً لأنها أرض خبيثة قال نوح: ﴿ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكافرين ديّاراً ﴾ (٣).

وعلل دعاءه هذا بقوله ﴿ إِنْكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُصْلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً ﴾ (٤).

ويقول ابن عباس رضى الله عنه: دعا نوح ربه دعوتين استجاب الله احداهما ، ونرجوه أن يستجيب الأخرى وأن يجعلنا فيمن شملتهم:

كانت إحداهما ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ على الأرضِ منَ الكافرين دَيَّاراً ﴾ وقد استجابها الله

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱٦٥ (۲) هود: ۳٦.

<sup>(</sup>٣) نوح: ٢٦ (٤) نوح: ٢٧٠.

والأخرى، قال فيها نوح ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لَى وَلُوالَّذِي وَلَمْنُ ذَخَلَ بَيْتَى مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنينَ وَالمُؤْمِنَاتِ ﴾ (٥).

ونسأل الله أن يستجيبها وأن يجعلنا ممن شملتهم.

نعم.. لقد تسلحوا بالوحى، فبينا الرسول محمد عَلَيْكُ في طريقه إلى المدينة بعد غزوة أحد وقد امتحن المسلمون فيها، وأهم أصحاب الرسول ما أصابه من محن وشدائد، وقد خرج إلى أحد بناء على ما أشار به الشباب من أصحابه، فإذا هو ينزل عليه الوحى ومازالت الجراح تنزف.

﴿ فَبِما رَحْمةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لهم وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ القَلْبِ لانفضوا من حولك فاعفُ عنهم واستغفرْ لهم وَشَاوِرْهُمْ فى الأمر فإذا عزمتَ فتوكّلُ على الله إنّ الله يحبُّ المتوكِّلِين ﴾ (٦).

فانظر معى متى نزلت هذه الآية؟ وأين؟ لتعلم أنه لا استبداد بالرأى مهما أدت الشورى، وأن الشورى ملزمة للامام مهما كانت العواقب.

تنزل الآية بعد غزوة لقى المسلمون فيها من الشدائد ما تنوء به الجبال، فأسد الله حمزة يخر على الأرض شهيداً، لتروى الأرض بدمائه الزاكية، ويبقر بطنه، وتخرج كبده، وتلوكها هند ثم تلفظها، ويجدع أنفه، ويخف الرسول إلى مكان الحادث ليرى عمه وقد وقع به ما وقع من المثلة فيقول:

والله يا عمى ما وقفت موقفاً مثل موقفى هذا عليك، وما فجعت فى أحد كا فجعت اليوم فيك، ولئن أمكننى الله منهم لأقتلن سبعين أو مائة فماذا كان الرد من العلى الأعلى.

لقد هبط سفير الأنبياء، وكبير أمناء وحى السماء جبريل ببرقية عزاء قرآنية طاهرة من لدن حكيم خبير.

<sup>(</sup>o) نوح: ۲۷ (٦) آل عمران: ١٥٩,

من مالك الملك، وملك الملوك. يقول الله فيها:

﴿ وَإِن عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بَمْثِلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خير لِلْصَّابِرِين \* واصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَا بِاللهِ وَلَا تَحْزِنْ عليهم وَلَاتَكُ في ضَيْقٍ مما يَكُرُونَ \* إِنَّ اللهُ مَعَ الذين اتقَوْا والذين هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (٧).

فماذا قال ناشر الهدى، وواسع الندى، وقد نزلت آيات القرآن على قلبه، كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأى قال:

· نحتسب ونصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى».

ان أجل ما أوتيت هذه الأمة الصبر واليقين.

ان الأنبياء المكرمين تسلحوا بالوحى، ووقفوا عند حدوده، فما خالفوا لله أمراً.

كان أعداء رسول الله عَلَيْكُ من اليهود إذا مروا به قالوا له:

السام عليك يا محمد..

والسام هو الهلاك والموت.

فكانت عائشة رضى الله عنها الصديقة بنت الصديق ترد قائلة: وعليكم السام واللعنة اخوان القردة والخنازير.

فكان النبي عَلِيْكُ يقول لها: «يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش في الكلام»، فكانت تقول له: يارسول الله.. ألا ترى ماذا يقولون لك.

فيقول لها: ولكن الله أمرنى بغير ذلك قال ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الحسنةُ وَلَا السِيئةُ ادفعْ بِالَّتِي هِيَ أَحسنُ فَإِذَا الذِي بَيْنَكَ وبينه عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيَّ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>۷) النحل: ۱۲۱ – ۱۲۸ (۸) فصلت: ۳۵،۳۲.

أوما رأيت يا عائشة ماذا قلت لهم لقد قلتُ: وعليكم.

والله سبحانه وتعالى وصف هذا الموقف فى نص قرآنى رائع، قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيْوَكَ بَمَا لَمْ يُحيِّكَ بِهِ اللهُ وَيَقُولُونَ فَى أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللهُ بَمَا نَقُولُ ﴾ (٩).

... أي لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له.

فجاء الجواب من الله تعالى حاسماً جازماً قاطعاً رائعاً:

﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّهُ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ المصِيرُ ﴾ (١٠).

إن أنبياء الله أحبوا معالى الأمور فكانوا قمماً شواخ، ورؤوساً عالية، ونفوساً كباراً، فبينا رب العزة يحيى نبيه ومصطفاه فيقول: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته إذا بغاث البشر، وشذاذ الآفاق والثعالب الماكرة تقول له: السام عليك يامحمد.

فهل ينزل أصحاب الهمم العوالى من أبراج المثل الاخلاقية وصروح القمم العليا إلى هذا الدرك من السفه لن يكون ذلك.

يخاطبنى السفيه بكل قبح وآبى أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا

إن أصحاب النفوس العالية يتابعون الترقى، ولا يقاومون التدلى، لأنهم دائما يسمون من علياء إلى علياء، وتأمل معى ما رد به السلام السول السلام لما حياه السلام بالسلام لم ينس اخوانه الانبياء فقال:

«السلام علينا» بل لقد شمل في رده الصالحين من عباد الله فقال: «وعلى عباد الله الصالحين».

وهذا السلام ورده خير وبركة، فهو يتردد فى كل صلاة، لتظل البركات والرحمات، ويظل السلام والأمان، والسكينة تظلل الصالحين بظلها الوارف الظليل.

<sup>(</sup>٩) المجادلة: ٨ (١٠) المجادلة: ٨.

## المبشرون المنذرون

﴿ وَمَا نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الذين كَفَرُوا بِالبَاطِلُ لِيُدْرِطُوا هُزُواً ﴾ (١١). بالبَاطِلُ لِيُدْرِطُوا هُزُواً ﴾ (١١).

إن أنبياء الله تعالى صمدوا أمام الأحداث، وتمرسوا بالشدائد، ووقفوا مواقف المجد والشرف أمام قوى الباطل وأنيابه الشرسة.

لقد علموا أن الباطل لن يهادن الحق ولو أمره الحق بالتزام الصبر حتى يحكم الله.

لقد قالت الرسل لأهل الباطل:

﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشِرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادَهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتَيَكُمْ بِسُلُطَانٍ إِلَّا بَإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُ المُؤْمِنُونَ \* وَمَالَنَا أَلَّا نَتُوكُلُ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَانا سُبُلَنَا وَلَنَصْبُرِنَّ عَلَى مَا المُؤْمِنُونَ \* وَمَالَنَا أَلَّا نَتُوكُلُ المَتُوكُلُونَ \* (١٢).

فماذا قال أهل الباطل لدعاة الحق الذين رفعوا راية التوحيد خفاقة في باذخ الذرى، تناطح الجوزاء، وتزاحم الشمس في الجلاء.

ماذا قالوا؟.

استمع معي في خشوع وإخبات إلى ما قرره الكتاب العزيز في شأن هؤلاء.

﴿ وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَتُحْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فَ مِلْتِنَا ﴾ (١٣). عجب وأى عجب!.

<sup>(</sup>١١) الكهف: ٥٦ (١٢) إبراهيم: ١٢،١١ (١٣) إبراهيم: ١٣.

أهل الحق يقولون ﴿ وَلَنصْبِرَن عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا ﴾ .. هذا منطق الحق المبين ولسانه القويم، فيقول أهل الباطل:

﴿ لَنُحْرِ جَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فَى مِلْتِنَا ﴾ فتأمل معى البون الشاسع، والفرق البعيد بين الموقفين.

تسليم مطلق لأمر الله من أهل الحق وتوكل عليه وتفويض إليه، يقابل هذا صلف وطيش وسفاهة وحماقة وعنفوان من أهل الباطل.

﴿ لَنَحْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا ﴾ .

الموقفان متناقضان لا يجتمعان، وضدان متباعدان لا يلتقيان.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ \* وَلَا الظُّلَمَاتُ وَلَا النورُ \* وَلَا الظُّلُّ وَلَا الخُوورُ \* وَمَا يَسْتَوى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهُ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا الْحُرُورُ \* وَمَا يَسْتَوى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهُ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ إِلَّا لَذِيرِ \* إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً أَنْتَ إِلَّا لَذِيرِ \* إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَلَذِيرٍ \* إِنْ أَنْتَ إِلَّا لَذِيرٍ \* إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَلَذِيراً ﴾ (14).

إن الموقف يهذه الصورة فى مسيس الحاجة إلى حزم وحسم، ولا يملك كلمة الفصل فيه إلا مالك الملك وملك الملوك، وكان ذلك كذلك جاءت كلمة الفصل فى قوله جل شأنه:

﴿ فَأُوْحَىٰ إليهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهلِكَنَّ الظَّالِينَ ﴿ وَلَنُسْكَنَّنَكُمُ الأَرْضَ مِنْ بعدِهِمْ ذَلِكَ لمن خافَ مَقَامِي وخافَ وَعِيدِ ﴾ (١٥).

هذا موقف مهيب ومقام رهيب بين قوة الحق وطيش الباطل.

فإذا ما انتقلنا إلى مشهد آخر من تلك المشاهد التي صمد فيها الانبياء، رأينا نبى الله شعيباً – عليه السلام – وقد قدم منهاج رسالته لقومه الذين تمرغوا في أوحال المادة المظلمة فنقصوا المكيال والميزان وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجًا.

<sup>(</sup>١٤) فاطر: ١٩ - ٢٤ (١٥) إبراهيم: ١٤،١٣.

فماذا قالت له تلك العقول التي عشش فيها الشيطان، فباض فيها العناد وأفرخ فيها الكبر والطغيان.

اننى أعرض هذا المنهج الربانى كما ورد في سورة الأعراف، لتبين الحقيقة ُ فضل بيان، وتنجلى الأمور كأنها الشمس فى ضحاها.

قال جل شأنه:

﴿ وَإِلَى مَدْينَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَاقَوْمِ اعبدوا الله مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غيرُهُ، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنةٌ مَنْ رَبِّكُمْ فَأُوْفُوا الكَيْلَ والميزانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدوا فِي الأَرضِ بعد إصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خيرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُم مؤمنين وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سبيلِ اللهِ مَنْ آمنَ بهِ مؤمنين وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سبيلِ اللهِ مَنْ آمنَ بهِ وَبَعُونها عِوجاً واذكروا إِذْ كُنتُم قَليلًا فكثر كم وانظروا كَيْفَ كان عاقبة المفسدين ﴾ (١٦).

هذا درس لا ينساه إلا كل غافل ولا يجحده إلا كل أفاك أثيم.

لقد ذكرهم بنعم الله عليهم عندما قال لهم:

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُم ﴾.

وعندما قال لهم في موضع آخر من القرآن الكريم ﴿إِنَّى أَرَاكُم بِخَيْرٍ ﴾ (١٧).

وعندما قال لهم: ﴿ بَقِيَّةُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنينَ ﴾ (١٨).

وعندما قال لهم مؤكداً أنه قدوة حسنة وناصح أمين:

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُم عنه إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الاصْلاحَ ما استطعْتُ وَمَا تَوْفِيقَى إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإليهِ أُنِيبُ ﴾ (١٩).

وعندما حذرهم وأنذرهم من عواقب وخيمة فقال لهم:

﴿ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِين ﴾ ﴿

وعندما قال لهم: ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحَيْطٍ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١٦) الأعراف: ٨٥، ٨٦ (١٧) هود: ٨٤ (١٨) هود: ٨٦.

<sup>(</sup>۱۹) هود: ۸۸ (۲۰) هود: ۸۸. ۳۰

وقال لهم:

﴿ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مثلُ مَا أَصَابَ قُومَ نُوحٍ أُو قُومَ هُودٍ أُو قُومَ هُودٍ أُو قُومَ صَالَحٍ وَمَا قُومُ لُوطٍ مَنكُمْ بِبِعِيدٍ ﴾ (٢١).

لقد أرشدهم إلى طريق النجاة، والصراط السوى وهو يقول لهم: ﴿ وَاسْتَغْفُرُوا رَبِّكُمْ ثُمْ تُوبُوا إليهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ (٢٢).

فماذا كان جزاؤه؟ وبأى شيء أجابوه؟.

﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُركَ أَنْ نَثْرُكَ مَا يَعْبُدُ آباؤنا أَوْ أَنْ نَفْعلَ فِي أَمُوالنا مَا نشاءُ ﴾

ثم تهكموا وسخروا قائلين:

﴿إِنَّكَ لَأَنتَ الحَلْيَمِ الرَّشِيدُ ﴾ (٢٣)

ثَمُ قالوا: ﴿ يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيراً مَا تَقُولُ وإِنّا لَنَرَاكَ فَينا ضعيفاً وَلَوْلَا رَهْطُكَ لرجمناكَ وَمَا أَنتَ عَلينا بَعَزِيزٍ ﴾ (٢٤).

هذا منطقهم يقابل المعروف بالأساءة، ويقابل الحسنى بالقبح، ويقابل الاصلاح بالافساد، والارشاد بالعناد.

فماذا قال نبي الله شعيب.

لقد أمرهم بالصبر حتى يحكم الله، فقال ﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمنوا بِاللَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَائفةٌ لَم يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يحكمَ اللهُ بيننا وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ ﴾ (٢٥):

فانظر إلى أى مدى كان حلم الانبياء وصبرهم على الأذى وتحملهم لتلك السخافات.

ثم انظر إلى أى مدى كان الباطل يتهادى ويعتدى ويرمى البراهين بشرر كالقصر، ويقابل الحجج بأنيابه ومخالبه.

ثم انظر كيف لجوا في عتو ونفور وظلوا في طغيانهم يعمهون.

ماذا قالوا لشعيب بعد ذلك؟

<sup>(</sup>۲۱) هود: ۸۹ (۲۲) هود: ۹۰ (۲۳) هود: ۸۷.

<sup>(</sup>٢٤) هود: ٩١ (٢٥) الأعراف: ٨٧.

### منطق المستكبرين

ان الله تعالى يحب ثلاثة وحبه لثلاثة أشد، ويبغض ثلاثة وبغضه لثلاثة أشد. يحب الطائعين، وحبه للشاب الطائع أشد.

ويحب المتواضعين، وحبه للغنى المتواضع أشد.

ويحب الأسخياء، وحبه للفقير السخى أشد.

ويبغض العصاة، وبغضه للشيخ العاصي أشد.

ويبغض المتكبرين، وبغضه للفقير المتكبر أشد.

ويبغض البخلاء، وبغضه للغنى البخيل أشد.

ولقد كان سيدنا محمد عَلِيْكُ أول المتواضعين، كان متواضعاً في غير ذل، مترفعا في غير كان ينساب في أخلاق أرق من النسيم، وأنضر من صفحة الروض الوسيم.

كان يبغض الكبر ويحذر منه قال:

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»... قال رجل: يارسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة فهل هذا من الكبر؟.

قال الصادق المعصوم: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر غمط الناس وبطر الحق».

فما أعظمك يا رسول الله وأنت تشخص الداء.. وما أكرمك وأنت تصف الدواء.

لما دعا نبى الله شعيب قومه وأمرهم ونهاهم ورغبهم وحذرهم وقال لهم آمراً:

﴿اعْبِدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُوْفُوا الكَيْلَ وَالمَيزانَ ﴾ (٢٦) فما سمعوا له قولًا، فما لان عصيهم، ولا دنا قصيهم، وما خشعت لله أصواتهم، وما عنت للحي القيوم وجوههم.

لقد خابوا لأنهم حملوا ظُلماً ، والظلم مرتعه وخيم وهو ظلمات يوم القيامة .

وبعدما أمرهم بالمعروف والعدل والإحسان نهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغى، قال لهم ناهياً: ﴿وَلَا تُبْخَسُوا النَّاسَ أَشِياءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بِعْدَ إصْلَاحِهَا ﴾ (٢٧).

ورغبهم فقال ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ ﴾ (٢٨)، ثم نهاهم قائلا: ﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بَكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُون وَتَصَدُّون عن سبيلِ اللهِ مَنْ آمنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ (٢٩).

ثم ذكرهم بنعم الله عليهم.. فقال:

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُم ﴾ (٣٠).

ثم حذرهم بعد ذلك قائلًا: ﴿وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْفُسِدِينَ ﴾ (٣١).

ان الله تعالى يذكرنا كثيرا بأيامه فى الامم السوالف فيقول فيما أصاب قوم لوط: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جعلنا عَالِيهَا سِافِلَهَا وَأَمْطَرنَا عليها حِجَارةً منْ سَجِّيلِ مَنْضُودٍ ﴾ (٣٢).

لم يقل وقذفناها بحجارة إنما قال (وأمطرنا)، وذلك لأنها كانت من الكثرة بحيث أشبهت الوابل الهاطل من السماء ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عليهِ الّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ (٣٣).

<sup>(</sup>٢٦) الأعراف: ٨٥ (٢٧) الأعراف: ٨٥ (٢٨) الاعراف: ٨٥.

<sup>(</sup>٢٩) الأعراف: ٨٦ (٣٠) الأعراف: ٨٦ (٣١) الأعراف: ٨٦.

<sup>(</sup>٣٢) هود: ۸۲ (٣٣) الذارياتِ: ٤٢.

ثم يقول سبحانه محذراً ومنذراً:

﴿ مُسَوَّمَةً عِند رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ (٣٤).

وها هو ذا شعيب خطيب الأنبياء يقول لقومه:

﴿ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمنَّكُمْ شِقَاقَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾ (٣٥).

ولكنه لم يجد على نارهم هدى، ولم يجد لصوته صدى.

فماذا كان جوابهم؟.

كان مخزيا وكان عنادهم طاغيا، لقد قال لهم شعيب وهو الناصح الأمين: ﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا ﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فِاللَّهُ وَهُو خَيْرُ الحَاكِمِينَ ﴾ (٣٦).

ولكن:

لقد أسمعتَ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادى وأفَرأيْتَ مَنْ اتخذَ الله هَوَاهُ وَأَضلُه الله على عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سمعِهِ وَقَلْبهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بعدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣٧).

لقد صمت الضعفاء، ونطق الأقوياء المستكبرون فكان الجواب كما قال جل شأنه حكاية عنهم:

﴿ قَالَ اللَّا اللِّذِينَ استكْبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخُرِجَنَّكَ يَا شُعَيبُ وَالَّذِينَ آمنوا مَعْكَ مِنْ قَرْيِتِناً أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا ﴾ (٣٨).

فهل علمت منطق الباطل؟.

<sup>(</sup>٣٤) هود: ٨٦ (٣٥) هود: ٨٩ (٣٦) الأعراف: ٨٧٠

<sup>(</sup>٣٧) الجاثية: ٢٣ (٣٨) الاعراف: ٨٨.

إنه الكبر الكاذب، إنه غمط الناس وبطر الحق، القد ضربوا بالحق عُرْض الحائط وتنكبوا الجادة، وحادوا عن الصراط السوى، وقلبوا له ظهر المجَن، ولبسوا ثوب النمر واستعملوا لغة الوعيد والتهديد.

الإخراج من القرية، ولن يتنازلوا عن هذا إلا أن يرتد شعيب والذين آمنوا معه عن الإيمان.

فماذا كان الجواب؟.

أما الإحراج من القرية فقد يكون أمراً هينا، أما الذى دونه المستحيل فهو العودة والارتداد عن الإيمان.

نزح بحرين بغربالين وحفر بئرين بابرتين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا كأبيضين، وكنس أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين.. أهون من أن يرتد المؤمن على عقبيه فيغير فطرة الله وتوحيده.

﴿ قُلْ أَندُعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَنفَعُنا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُردُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ كَالِذِى استَهُوثُهُ الشَّياطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى اللهِ كَالِذِى اللهِ هُوَ الهَدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لُربِّ العَالمِينَ \* وَأَنْ إِلَى الْهَدَىٰ اللهِ هُوَ الهَدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لُربِّ العَالمِينَ \* وَأَنْ أَلِى الْهَدَىٰ اللهِ مُحْشَرُونَ \* وَهُو الذِى حَلَقَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَقُوهُ وَهُو الذِى إليه تُحْشَرُونَ \* وَهُو الذِى حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فِيكُونُ قُولُهُ الْحَقُّ وَلَهُ المُلْكُ يَوْمَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فِيكُونُ قُولُهُ الحَقُّ وَلَهُ المُلْكُ يَوْمَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَالْحَقِّ وَلَهُ المُلْكُ يَوْمَ الْحَكِيمِ الْخَيْدُ ﴾ (٣٩).

إن دون ما طلبوه المستحيل كله.. لذا كان جواب شعيب ﴿ أُوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴾ (٤٠)، أي أأنتم فاعلون ذلك بنا ولو كنا كارهين.

﴿ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتَكُمْ بِعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْهَا ﴾ (٤١)

إن الله تعالى رتب عدم الفلاح على العودة في ملة الكفر فقال في شأن أهل الكهف، وقومهم الذين اتخذوا من دونه آلهة قال:

<sup>(</sup>٣٩) الأنعام: ٧١ - ٧٧ (٤٠) الأعراف: ٨٨ (٤١) الأعراف: ٨٩.

﴿إِنهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُم أَوْ يُعِيدُوكُم فى مِلْتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَنْ أَبَداً ﴾ (٤٢).

أى إن عدتم ودخلتم فى ملتهم فلن تفلحوا إذن أبدا، ولم يرتب عدم الفلاح على الرجم فإن المؤمن إذا أوذى في سبيل الله، وقتل فهو شهيد.

قال الله تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرنَّ عَنهم سَيئاتِهِمْ وَلَأَدْخِلنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهاَ الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللهِ واللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴾ (٤٣).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>٤٢) الكهف: ٢٠.

<sup>(</sup>٤٣) آل عمران: ١٩٥.

كلمة الفصل

#### كلمة الفصل

وهل يملك أحد كلمة الفصل الا الله الذى له غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فالوجود ملكه والقضاء حكمته، وكل الكائنات طوع إرادته، إذا قضى فلا راد لقضائه، وإذا حكم فلا معقب لحكمه، ﴿إِنِ الحكمُ الله يقُصُّ الحقَّ وَهُوَ خيرُ الفَاصِلِينَ ﴾ (٤٤).

كل شيء قائم به، وكل شيء حاشع له، ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (٤٥).

خشعت الأصوات لعظيم جبروته، وعنت الوجوه لجلاله وبهائه وكاله، ﴿ وَعِنْدَهُ ثُقَاتِحُ الغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ﴾ (٤٦).

سبحانه عز من قائل ﴿إِنَّا كُلُّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ \* وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا واحدةٌ كَلَمْحٍ بالبصرِ ﴾ (٤٧).

عز كل ذليل، وغنى كل فقير، وقوة كل ضعيف، ومَفْزع كل ملهوف. يا ابن آدم.. إذا غرتك قوتك فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوقك. وإذا غرك غناك فارزق عباد الله يوماً.

لقد دعا نبى الله شعيب قومه إلى ما فيه النجاة ولكنه لم يجد إلا قوماً غلاظ الأكباد، جفاة الطباع، قساة القلوب، لو وزعت قسوة قلب الواحد منهم على أهل الأرض ما بقى للرحمة سبيل إلى واحد من المخلوقات.

<sup>(</sup>٤٤) الأنعام: ٥٧ (٥٤) الأنعام: ١٣.

<sup>(</sup>٤٦) الأنعام: ٥٩ (٤٧) القمر: ٤٩، ٥٠.

ماذا قالوا له بعدما عرض عليهم أصول العقائد وشعائر العبادات، ومناهج السلوك، ومبادىء الأحكام، وقواعد النظام؟.

أمرهم بتوحيد الله في العبودية والربوبية.. فالتوحيد الصحيح إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات وأفعالًا.

كما أمرهم بإيفاء الكيل والميزان وتصحيح السلوك وإعطاء الطريق حقها.. وحقها غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به و تبغونها عوجا.

إن الإيمان الصحيح تصديق بالجنان، وعمل بالأركان ونطق باللسان.

فالايمان والعمل متلازمان، تلازم الضوء بالشمس والماء بالرى، والهواء بعنصره الفعال، ويوم ينفصل الايمان عن العمل فقد أضحى لا فائدة منه، ولا غناء فيه.

يقول حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى:

إذا أثنى على الرجل جيرانه فى الحضر، ومرافقوه فى السفر، ومعاملوه فى الأسواق، فلا تشكوا فى دينه.

فالإيمان كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وليس ذلك فحسب بل تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها.

وتأمل معى هنا التعبير القرآني الرائع في قوله جل شأنه (**تؤتى أكلها**) <sup>(٤٨)</sup>. ولم يقل يثمر أكلها..

لأن الإيمان يؤتى ويعطى، وهو دائما معطاء، لذلك شبه النبى عَلَيْكُ المؤمن بشجرة لا يسقط ورقها وهى النخلة، فكلها فوائد من خوصها، إلى جريدها، إلى ثمارها، إلى عرجونها، إلى جذعها، إلى جمارها، وكذلك المؤمن كالغيث أينا وقع نفع.

<sup>(</sup>٤٨) إبراهيم: ٢٥.

سأل السائل المعصوم عَلِيْكُ أصحابه ذات يوم فقال لهم: أمو منون أنتم؟.

قالوا: نعم يا رسول الله.

قال: فما حقيقة إيمانكم؟.

قال فاروق هذه الأمة رضي الله عنه:

يارسول الله نصبر على البلاء، ونشكر فى الرحاء، ونرضى بالقضاء.

فقال الصادق الأمين: مؤمنون ورب الكعبة.

كان من الواجب على أهل مدين وقد أمرهم شعيب ونهاهم أن يذعنوا ويتبعوا سبيل الله.. فلقد طمأنهم قائلا:

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُم عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفَيْقِي إِلَّا بِاللهِ عليهِ تَوَكَّلْتُ وإليهِ أُنيبُ ﴾ (٤٩).

لكن جاء الرد منهم أليما ومؤسفاً، إنهم لا يحبون الناصحين.

جاء تهديداً ووعيداً كأنه الرعود والعواصف القواصف، والرياح المحملة بالرمال، وأصبح الجو ملبداً بالغيوم ينذر بالخطر، فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، وإن الله لا يعجل لعجلة أحدكم، إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَىٰ وَهِىَ ظَالمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (٥٠).

﴿قَالَ الملاَ الَّذِينَ استَكْبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُحْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَريتِناً أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلتِناً ﴾ (٥١).

<sup>(</sup>٤٩) هود: ۸۸ (٥٠) هود: ۱۰۲.

<sup>(</sup>٥١) الأعراف: ٨٨.

هذا منطق أهل الطغيان الذين حتم الله على سمعهم فأصبحت قلوبهم في أكنة، وعلى أبصارهم غشاوة، والذين قال الله فيهم:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيهِمْ كُلَّمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُّ آيةٍ حَتَّى يَرَوْا العذابَ الأليمَ ﴾ (٥٢).

وقال فيهم:

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلِيهِم بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُوا إِنَمَا سُكِّرَتُ أَبِصَارُنا بِل نحنُ قومٌ مَسْحُورُونَ ﴾ (٥٣).

وقال فيهم: ﴿ وَلَو نزَّلنا عليكَ كِتاباً في قِرْطاسِ فَلَمسُوهُ بأيدِيهِمْ لَقالَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٤٥).

إنهم موجودون على وجه هذه الأرض من يوم هبط آدم من الجنة إلى أن ينفخ إسرافيل فى الصور، إنهم الذين رأوا بأعينهم انشقاق القمر فقالوا بكل تبجح: إن محمداً سحر أعيننا فرأينا القمر هكذا.

إنهم الذين قالوا للصادق المعصوم ﴿ لَنْ نُؤمنَ لَكَ حتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً \* أُو تكون لَكَ جنَّةٌ مِنْ نخيل وَعِنَبٍ فَتَفَجَّرَ الأنهارَ خلالها تَفْجِيراً \* أُو تُسقِطَ السَّماءَ كَا زعمْتَ علينا كِسفاً أُو تأتى باللهِ والملائكةِ قبيلا \* أُو يكونَ لَك بيتٌ مِنْ زُحْرِفٍ أُو تَرْقَىٰ في السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمنَ لِرقِيِّكَ حتَّى تُنَزِّلَ علينا كِتَاباً نَقْرُؤه ﴾ (٥٥).

فجاء الرد مشرقا كضوء الفجر، عاطراً كعبير الزهر، سلسبيلا كاء النهر ﴿قُلْ سُبْحَانَ ربى هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا ﴾ (٥٩).

<sup>(</sup>٥٢) يونس: ٩٦، ٩٧ (٥٣) الحجر: ١٥،١٤.

<sup>(</sup>٤٥) الانعام: ٧

<sup>(</sup>٥٥) الإسراء: ٩٠ – ٩٣ (٥٦)الإسراء: ٩٣.

إن أهل الباطل عندما يفاجأون بالحق تراهم يتسللون لواذا، تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت، لقد ارتدوا على أدبارهم فأصمهم الله وأعمى أبصارهم ﴿أَفَلا يَتَدبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفَاهَا ﴾ (٧٠).

فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه وللحديث بقية ان شاء الله

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>٥٧) محمد: ۲٤.

# الجسزاء العادل

#### الجسزاء العادل

أُنبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان

كلمات من نور.

نعم البر لا يبلى.. ﴿ مَا عِنْدَكُم يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ وَلَنَجْزِيَنَّ اللَّهِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥٨).

نعم البر لا يبلى.. ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ<sup>.</sup> خَيْرًا وَأَعظَم أَجْرًا واسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنّ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ (٩٥).

نعم البر لا يبلى.. فصاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكأ.

فأصبح المعروف فى أهله، وفى غير أهله، فلو صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله.

ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينها زُرِعا إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زَرَعَ الذنب لا ينسي..

﴿ فَكُلَّا أَخِذُنَا بِذَبْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلِيهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخِذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٦٠).

إن يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها.

<sup>(</sup>٥٨) النحل: ٩٦ (٥٩) المزمل: ٢٠ (٦٠) العنكبوت: ٤٠.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمنوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ، وَاللَّهَ وَاللَّهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ \* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أُونَاهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ (٦١).

وكان الفاروق رضى الله عنه يقول: «أنا لا أخشى على الجيش من عدوه، إنما أخشى عليه من ذنوبه، لأننا إنما ننتصر بطاعتنا لله ومعصية العدو لربه، فإذا نحن عصينا الله فقد تساوينا مع العدو في المعصية، وزاد علينا في العَدَدِ والعُدَدِ فانتصر علينا».. ذلك لأن النصر للأتقى، فإن لم يكن هناك أتقى، كان النصر للأقوى، وهل يهلك الأمم إلا الذنوب؟.

قف خاشعاً أمام قول رب العزة جل جلاله:

﴿ أَلَم يَرَوْا كُمَ أَهْلَكْنَا مِنْ قَلِهِمْ مِن قَرْنٍ مَكَنَاهُمْ فِي الأَرْضِ مَالَم نُمكُنْ لَكُمْ وَأُرسَلْنَا السَّمَاءَ عليهم مِدْرَاراً وَجعلْنَا الأَنهارَ تَجرى مِنْ تحتهِمْ فأهلكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وأنشأنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخرِينَ ﴾ (٢٣).

واقرأ قوله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُلِكَ القُرَىٰ بِظُلْمٍ وأهلها مُصْلِحُونَ ﴾ (٦٣).

إن الله جل جلاله صبور حليم، ولكن إذا تمادى العباد فى تكذيبهم بآياته، وغفلتهم عنها فإن الله لا يغفل ولا ينام.

والتكذيب والغفلة يدمران الأمم مهما بلغت من قوة وعزة وأنفة. ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغِيرِ الحَقِّ وِقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَ لَمْ عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغِيرِ الحَقِّ وِقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قَوَةً وَكَانُوا بآياتِنَا لِمُ عَدُونَ \* فَأَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ ريحاً صَرْصَراً في أيّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَدَابَ يَحْحُدُونَ \* فَأَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ ريحاً صَرْصَراً في أيّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَدَابَ الْخَزْى فِي الحَيْاةِ الدُّنِيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخزَى وَهُمِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ (١٤٠).

الديان لا يموت..

<sup>(</sup>٦١) الحشر: ١٨، ١٩ (٦٢) الأنعام: ٦ (٦٣) هود: ١١٧.

<sup>(</sup>٦٤) فصلت: ١٦،١٥.

سبحانه هو صاحب العزة القائمة، والمملكة الدائمة، لا ينقصه نائل، ولا يشغله سائل، واحد بلا عدد، قائم بلا عمد، دائم بلا أمد.

﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الحَىِّ الذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً \* الذِى خَلَقَ السَّمَاواتِ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوىٰ على العَرْشِ الرَّحْنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً ﴾ (٦٥).

سبحانه.. لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ولا تحويه الأقطار، ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار، وهو الواحد القهار.

سبحانه.. علا فقهر، وملك فقدر، وبطن فخبر.

تأمل فى الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال فكل الكائنات غداً ستفنى وييقى وجه ربك ذو الجلال المستفنى المستفنى المستفنى وجه ربك ذو الجلال

« من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله، وجعل فقرة بين عينيه، ولا ينال من الدنيا إلا ما كتب الله له».

ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وهمه واحد، هو تقوى الله كفاه الله هم الدنيا والآخرة.

ومن أرضى الله باسخاط الناس كفاه الله ما بين الناس، ومن أسخط الله بإرضاء الناس وكله الله إلى الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته.

نعم.. الديان لا يموت، فاعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل لرسوله عَلَيْكُمُ بقدر حبك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها.

<sup>(</sup>٦٥) الفرقان: ٥٨، ٥٥.

فمن أراد مؤنساً فالله يكفيه..

ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه..

ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه..

ومن أراد واعظاً فالموت يكفيه..

ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه..

فاللهم اغننا بالفقر إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك.

«إن شر الناس من أكل وحده، ومنع رفده، وضرب عبده، وإن شرا منه من لا يقيل عثرة، ولا يقبل معذرة، ولا يغفر ذنباً.

وإن شرا منه من يبغض الناس ويبغضونه، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره».

اعمل ما شئت كا تدين تدان ..

نعم.. ان فى السماء محكمة كتب على بابها ﴿ وَنضعُ الموازينَ القِسْطَ لِيومِ القِيامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وإنْ كانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتينَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (٦٦).

وسبحان من يقول:

﴿ فَلنسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهُمْ وَلَنسْأَلَنَّ المُرْسَلِينَ ۗ فَلَنَقُصَنَّ عليهم بعلْمِ وما كُنَّا غَائِبِينَ والوَزْنُ يومئذٍ الحقُ ﴾ (٦٧).

يا نائم الليل مسروراً بأوله، إن الحوادث قد يأتينا أسحاراً، فلا أمان للدهر ولو صفا، ولا للمال ولو كثر، ولا للسلطان ولو قرب منك.

﴿ كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ الحَكْمُ وإليهِ ثُرْجَعُونَ ﴾ (٦٨).

<sup>(</sup>٦٦) الأنبياء: ٤٧ (٦٧) الأعراف: ٦ - ٨.

<sup>(</sup>٦٨) القصص: ٨٨.

# ذلكم حكم الله

سبحان ربى .. هو أعدل العادلين ، وأسرع الحاسبين ، وأحكم الحاكمين ، يقول في كتابه الكريم ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهُ مُحْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُه إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامِ ﴾ (٢٩) .

سبحانه يمهل ولا يهمل ﴿ يَقُصُ الحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الفَاصِلِينَ ﴾ (٧٠).

لما قال أهل مدين لنبيهم شعيب ﴿ لَنُحْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَاللِّدِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيتنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ في مِلَّتِنَا ﴾ (٧١).

كان الجواب ﴿ قَالَ أُوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افتريَنَا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِى مِلَّتِكُمْ بعدَ إِذْ نَجَانَا اللهُ مِنْها وِما يكونُ لَنَا أَن نَعُودَ فَيها إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيءِ عِلْمَاً على الله تَوَكَّلْنَا ﴾ (٧٢).

ثم طلب شعيب في تضرع وخشوع أن يحكم الله في القضية فقال: ﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفَاتِحِينَ ﴾ (٧٣).

والمقصود بالفتح هنا هو الحكم والفصل كا جاء حكاية عن نوح عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّي إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ \* فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَاً وَنَجْنِي وَمَنْ مَعِي مِنَ المؤمنينَ ﴾ (٧٤).

و كما جاء في قوله عز وجل:

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الفَتْحُ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ \* قُلْ يَوْمَ الفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ (٧٥).

<sup>(</sup>٦٩) ابراهيم: ٤٧ (٧٠) الأنعام: ٥٧ (٧١) الأعراف: ٨٨.

<sup>(</sup>٧٢) الأعراف: ٨٩،٨٨ (٧٣) الأعراف: ٨٩ (٧٤) الشعراء: ١١٨، ١١٧.

<sup>(</sup>٧٥) السجدة: ٢٩، ٢٨.

وكما جاء في قوله جل شِأْنِهِ:

﴿ قُلْ يجمعُ بَيْنَنَا رَبُّنا ثُمَّ يفتحُ بيننا بالحقِّ وَهُوَ الفتَّاحُ العليمُ ﴾ (٧٦).

وهل يقوى أحد على أن يقول كلمة الفصل ويحكم بالحق إلا الواحد لقهار.

﴿ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْنُ المسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (٧٧).

من كان الله معه فمن عليه..

ومن وجد الله فماذا فقد..

لا تخضعن لمخلوق على طمع لن يقدر العبدأن يعطيك خردلة فلا تصاحب غنيا تستعز به واسترزق الله مما في خزائنه واستغن بالله عن دنيا الملوك

فإن ذلك نقص منك فى الدين الا بإذن الذى سواك من طين وكن عفيفا وعظم حرمة الدين فإن رزقك بين الكاف والنون كا استغنى الملوك بدنياهم عن الدين

فهل استكان القوم لربهم، وتضرعوا إليه عندما سمعوا نبيهم يسأل الله الحكم في القضية . .

لا لم يستكينوا ولم يتضرعوا، وما زادهم ذلك الا طغيانا كبيراً..وما عاد عليهم إلا عتوا ونفورا.

إن قلوبهم فى أكنة مما يدعوهم إليه، وإن فى آذانهم وقرا، وإن من بينهم وبينه حجاباً وإنهم يقولون له ﴿فَاعْمَلْ إِننَا عَامِلُونَ ﴾ (٧٨).

تلك قلوب قست فهى كالحجارة أو أشد قسوة، وتلك نفوس طغت فأظلمت، كأنما أغشيت قطعاً من الليل مظلما.

<sup>(</sup>٧٦)سبأ: ٢٦ (٧٧) الأنبياء: ١١٢ (٧٨) فصلت: ٥.

وهذه أفئدة عتت عن أمر ربها ورسله، فاستحقت أن ينفذ فيها قوله جل شأنه: ﴿ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا لُكُراً \* فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وكان عاقبة أمرِهَا خُسْراً \* أعدًا اللهُ لهم عَذَاباً شَدِيداً ﴾ (٧٩).

ولم يكن هذا الدرس لينسى، ولم يأت عفو الخاطر، بل ﴿لِتَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيها أَذَنَّ وَاعِيةً ﴾ (^^).

قال تعالى:

﴿ فَاتَّقُوا ۚ اللهَ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ ۚ الذِينِ آمنُوا قَدْ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ۚ ذِكْراً ﴾ (٨١).

بعد طلب الفتح من الله قال الملأ الذين كفروا من قومه:

﴿ لَئِنِ اتبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴾ (٨٢).

لقد كفروا ولم يكتفوا بالكفر، إنما حرضوا عليه وصدوا عن سبيل الله. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُّوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَد ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيداً ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ

الَّذِينَ كَفُرُوا وَظُلَمُوا لَم يَكُنَ اللهُ لِيغْفِرَ لَهُم وَلَا لِيهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقً جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا وَكَانَ ذَلِكَ على اللهِ يَسِيرًا ﴾ (٨٣).

فتأمل منطقهم، ثم قف خاشعاً أمام حكم الله لقد قال الملأ الذين كفروا من قومه:

﴿ لَئِنِ اتبعْتُمْ شُعَيْبًا إِنكُمْ إِذًا لَحَاسِرُونَ ﴾ .

وجاء الرد من رافع السماء بلا عمد، يشع جلالا ويفيض عدلا، وروعة وحسما، وبذوخا ورسوخا وشموخاً.

قال غز من قائل:

﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الخَاسِرِينَ ﴾ (^^4).

<sup>(</sup>۷۹) الطلاق: ۸ – ۱۰ (۸۰) الحاقة: ۱۲ (۸۱) الطلاق: ۱۰.

<sup>(</sup>٨٢) الأعراف: ٩٠ (٨٣) النساء: ١٦٧ – ١٦٩ (٨٤) الأعراف: ٩١.

نعم.. إنه لأمر جلل، حكموا على المؤمنين بالخسران فحكم عليهم الواحد القهار بأنهم هم الخاسرون، فأى الحكمين كان صادقاً، إنه حكم الله ﴿ وَتَحْتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا لَا مُبدّل لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَليمُ ﴾ (٨٥) فتبارك الذي إذا قال صدق، وإذا حكم عدل، وإذا وعد أنجز، لاراد لكلماته ولا معقب لحكمه.

وقد جاء هذا القول الفصل بعد أن أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين.. والرجفة عذاب جاءهم من تحت أرجلهم، كما جاءت الصيحة من فوق رؤوسهم.

قال تعالى في سورة هود:

﴿ وَلِمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا والذِينَ آمُنوا مَعَهُ برِهَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصِبِحُوا في دِيَارِهِمْ جَاثَمِينَ \* كَأَنْ لَمْ يَعْنَوْا فِيها أَلَا يُعْدَأُ لَلْدِينَ كَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾ (٨٦).

فهذه صيحة أتتهم من السماء، وتلك رجفة أحاطت بهم من الأرض. وفي سورة الشعراء يقول عز من قائل:

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَحَدُهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، إِنهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ (٨٧).

وما الظلة؟.

لقد قالوا له: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ المُسحَّرِينَ \* وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وإنْ لَظُنُّكَ لَمِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٨٨).

<sup>(</sup>٨٥) الأنعام: ١١٥ (٨٦) هود: ٩٥،٩٤ (٨٧) الشعراء: ١٨٩.

<sup>(</sup>۸۸) الشعراء: ۱۸۵ – ۱۸۷.

اقرأ ما ذكروه مرة أخرى من تهم باطلة، وكيف رموه بأنه من المسحرين، وطعنوا فى صدقه فرموه بالكذب، ثم انظر كيف أجابهم فى أدب رفيع، وخلق بلغ من السمو مدارج الأنوار، وشتان بين الثرى والثريا وهيهات بين التراب والسحاب.

﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٨٩).

لقد طلبوا منه أن يسقط عليهم قطعاً من السماء، فكانت القطع سحاباً تجمع في يوم اشتد حره، وضربت شمسه الأرض بسياط حامية، وقد سال منها لعاب كالمهل يشوى الوجوه، فتجمعوا تحت هذه السحب لعلهم يجدون فيها ظلًا ظليلًا وارفاً يتفيئونه، فإذا السحابة ترميهم بحمم حامية، وشرر مدمر إنه كان عذاب يوم عظيم.

ولم يكن هذا تسلية للشعوب اللاهية الغافلة، بل إنه درس يجب أن يكون له وضعه وأثره ونتائجه.

قال تعالى بعد ذلك:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةً وَمَا كَانِ أَكْثُرِهُمْ مُؤْمِنينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (٩٠).

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَىٰ وَهِى ظَالَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَكِيلٌ ﴿ وَكَذَلُكَ يَوْمٌ مجموعٌ لَهُ شَكِيلٌ ﴿ إِنَّ فَى ذَلِكَ يَوْمٌ مجموعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ﴾ (٩١) فبأى شيء فاعتبروا إذا كان من الله، فالعاقل من يأخذ من الاحداث عبرة.

<sup>(</sup>۸۹) الشعراء: ۱۸۸.

<sup>(</sup>٩٠) الشعراء: ١٩١،١٩٠.

<sup>(</sup>۹۱) هود: ۱۰۲ – ۱۰۶.

# وقفة اعتبار وتأمـــل

### وقفة اعتبار وتأمــــل

وقف نبى الله شعيب عليه السلام ينادى على أهل مدين، وقد أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين، كأن لم يغنوا فيها، وكأنهم لم يقيموا على وجه الأرض. وقف النبى الكريم بين الأطلال، وقد سحب الدهر على أهلها ذيول الفناء والنسيان، وأضحت تنعق فوقها البوم والغربان، ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذُ القُرَىٰ وَهِيَ ظَالمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ \* إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةً لمنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ﴾ (٩٢).

وقف النبي الكريم يقول:

﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبِلَغَتُكُمْ رِسَالَاتِ رِبِى وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلِى قَوْمِ كَافِرِينَ ﴾ (٩٣).

نعم الحرام لا يدوم.. وإذا دام لا ينفع.

والظلم لا يدوم.. وإذا دام دمر.

﴿ وَإِنْ كَانْ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِنَ ﴿ فَائْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ (٩٤).

والعقلاء هم الذين يأخذون من أحداث الليالي والأيام عبرة.

أن السلامــــة فيها ترك ما فيها إلا التي كان قبل الموت يبنيها وإن بناها بشر حاب بانيها

النفس تبكى على الدنيا وقد علمت لادار للمرء بعد الموت يسكنها فإن بناها بخير طاب مسكنه

<sup>(</sup>٩٢) هود: ۱۰۳، ۱۰۳ (۹۳) الأعراف: ٩٣ (٩٤) الحجر: ٧٩،٧٨.

ولقد وقف نبى الله صالح عليه السلام على ديار ثمود وقد صارت يبابا، بعد أن كانت في عليائها سحاباً، وتحولت حرائق بعد أن كانت حدائق.

وقف صالح على أطلالها ينادى أهلها، وقد أصبحوا بعد العضارة والنضارة ورونق الحياة والتنسم في طيب روائحها تحت الثرى، أجساداً هامدة ورفاتا سحيقاً وصعيداً جرزاً.

وقف يقول لهم:

﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبِلِغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾ (٩٥).

قمة المأساة، بل علة العلل، بل مكمن الداء أن يكره الناس من ينصحه، بل أن يقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس..

والله جل جلاله ينادى في عليائه وكبريائه في الحديث القدسي:

«من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب».

إن عدم قبول النصيحة نذير شؤم بالقوم لأن الناس بخير ما تناصحوا.

والمارقون المستكبرون لا يقبلون من أهل الخير نصحاً، ولا يستجيبون لهم قولا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، فكان جزاء المعاندين رجفة من تحت أرجلهم، وصيحة من فوق رؤوسهم، فصاروا هباءً، وصاروا سدى وأصبحوا أثرا بعد عين.

كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست حرابا وأفنى الموت أهليها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها

وسبحان من ينادى بعد النفخة الأولى، عندما يصعق من فى السماوات ومن فى الأرض الا من شاء الله.

<sup>(</sup>٩٥) الأعراف: ٧٩.

سبحان ذي العزة القائمة والمملكة الدائمة.

سبحانه وهو ينادي على الدنيا وقد أصبحت قاعاً صفصفاً ، لا ترى فيها عو جاً و لا أمتاً .

سبحانه و هو يقول:

يا دنيا أين جبالك .. أين بحارك .

أين أنهارك .. أين أشجارك .

أين الملوك . . وأبناء الملوك .

أين الجبابرة . . أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري .

﴿ لَمْ الْمُلُّكُ الْيَوْمِ ﴾ (٩٦).

فلا مجيب.. الكل تحت أطباق الثرى، فقد كورت الشمس، وانكدرت النجوم، وسيرت الجبال فكانت سراباً، وسجرت البحار، ومارت السماء موراً. فلا مجيب ..

فيقول تعالى: ﴿ لله الوَاحِدِ القَهَّارِ ﴾ .

إن الذين عرفوا الدنيا اتخذوها مزرعة للآخرة .

طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنسا جعلوها لجهة واتخهدوا صالح الاعمهال فيها سفنها

إن لله عباداً فطنا

يرحم الله الإمام علياً كرم الله تعالى وجهه:

جاءه رجل ليكتب له عقد شراء دار ، فنظر الامام إلى وجهه ، فرأى بعين بصيرته أن الغرور قد تسرب إلى نفسه ، وأن حب الدنيا قد ملك عليه أقطار قلبه ، وحب الدنيا رأس كل خطيئة.

<sup>(</sup>٩٦) غافر: ١٦.

فأراد الإمام أن يلقنه درساً يرده به إلى صوابه، حتى يقف على معالم الطريق، ويعلم أن دنيا أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء، لا تستحق أن تنسى الانسان ربه.

«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور».

كتب الإمام عقد الشراء بصيغة تشيب من هولها الولدان، وتقشعر من جلالها الأبدان.

قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

أما بعد ...

فقد اشترى ميت من ميت داراً، في بلد المذنبين، وسكة الغافلين، لها أربعة حدود:

الحمد الأول: ينتهي إلى الموت.

والحد الثانى: ينتهي إلى القبر.

والحد الثالث: ينتهي إلى الحساب.

والحمد الرابع: ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار.

نعم.. إن ميت الغد يشيع ميت اليوم.

فالموت لا شك يفنينا ويفنيها والجار أحمد والمسرحمن ناشيها والزعفران حشيش نابت فيها لاتركنن إلى الدنيا وما فيها واعمل لدأر غداً رضوان خازنها قصُورها ذهب والمسك طينتها

إن فى القرآن الكريم دروساً بالغات، وعبراً عاليات، على الأمة أن تقف عندها موقف العاقل المتبصر بمواقع الاحداث، والقرآن عندما يذكر القصة يعقب عليها بما فيها من مغزى ومعنى ومرمى، بعد أن يقيم صروحها بأركان المبنى.

وهاهى ذى ذى قصة البشرية الأولى بعد أن هبط آدم وحواء إلى الأرض كان الدرس غالياً وعظيماً، استمع إلى قول البارى عظمت حكمته:

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدوٌ فَامًّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّى هُدَىً فَمَنِ اتبِعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشةً ضَنْكًا وَنحشُرهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً ﴿ قَالَ كَذَلِكَ التَّكَ آيَاتُنَا فَنسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليوْمَ تُسْمَىٰ ﴾ (٩٧).

هذه حقيقة لا تختلف ولا تتخلف، من اتبع الهدى لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة، ومن أعرض عن•ذكر ربه كانت له المعيشة الضنك والجيرة والعمى فى الآخرة.

فاللهم اهدنا صراطك المستقيم



<sup>(</sup>۹۷) طه: ۱۲۳ – ۱۲۳.

## الرسل والناس

#### الرسيل والنياس

﴿ لَقَدِ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبِيِّنَاتِ وَأَلْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الحِدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلْنَاسِ وَلِيعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغيبِ إِنَّ اللهَ قَوىٌ عَزِيزٌ ﴾ (٩٨).

رسل الله هم الصفوة المختارة من قبل الله تعالى، ليقودوا سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط، ومعترك الامواج إلى شاطىء النجاة ومرفأ الأمان.

ولما كان محيط ما وراء الطبيعة أعنف من أن يمخر عبابه سباح ماهر، فإنه لم يكن هناك طريق مأمون إلا طريق الوحى، فهو الذى أرشدنا إلى ما بعد الموت.. من بعث وحشر ونشر وحساب وكتب وميزان وصراط وجنة ونار.

فالعقل البشرى عاجز عن إدراك ما بعد الموت، ولكن الله عظمت رحمته أرسل المرسلين بالهدى ودين الحق لتنتظم مسالك الحياة وتتضح معالم الدار الآخرة.

فما الانسان في جيل الا ذرة في فضاء.

وما الجيل في زمان إلا لبنة في بناء.

وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء.

وهل الدنيا إلا ألم يخفيه أمل.

وأمل يحققه عمل..

وعمل ينهيه أجل.

<sup>(</sup>٩٨) الحديد: ٢٥.

وبعد ذلك يجزى كل امرىء بما فعل.

وهل يستطيع العقل أن يدرك ما جاء به الوحي. ؟!.

لقد مدح الله تعالى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.

وهل الإيمان إلا يقين جازم مطابق للحق ناشيء عن يقين؟.

إن من الخطأ أن يقول الانسان مالا يعلم..

وأن يعلم قبل أن يتعلم..

ولا يخاف أن يأثم..

وإذا أثم لا يندم..

إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل إلى الناس بعقيدة واحدة ، فكلهم عملوا في معسكر واحد هو معسكر الايمان بالله واليوم الآخرة .. وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله .

لذلك قد يأتى التعبير عن العدد الكثير منهم بالواحد نظرا إلى وحدة العقيدة قال تعالى:

﴿ وَجَاءَ فَرَعُونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفَكَاتُ بَالْخَاطَئَةِ \* فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهُمْ فَاخْذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيةً ﴾ (٩٩).

فهنا ترى أن الله أرسل إلى فرعون رسولين موسى وهارون.. وأرسل إلى من قبله رسلًا كثيرين وأرسل إلى المؤتفكات لوطا عليه السلام.

ومع ذلك جاء التعبير عن هذا العدد الغفير من الرسل بلفظ رسول في قوله جل شأنه ﴿فعصوا رسول ربهم ﴾، فهم وإن كانوا كثيراً فهم متحدون في العقيدة يمهد سابقهم للاحقهم ويكمل لاحقهم سابقهم.

<sup>(</sup>٩٩) الحاقة: ٩، ١٠.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِى إليهِ أَنَّهُ لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (١٠٠).

قال عَلَيْكُ «مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمّله إلا موضع لبنة فى زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلّا وضعت تلك اللبنة . فأنا تلكم اللبنة وخّاتم النبين ».

ولقد جمعهم الله تعالى لحبيبه ومصطفاه فى المسجد الأقصى ليلة الإسراء وقال له:

﴿ وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرحمنِ آلهةً يُعْبَدُونَ ﴾ (١٠١).

ولكن الحياء كان شيمته، فاستحى أن يسأل هذا السؤال، فالعلم بوحدانية الله مركوز فى طبائع الاشياء من يوم أخذ الله الميثاق على البشرية فى عالم الذر، وقطع الله المعاذير على الذين تنكبُّوا الجادة وحادوا عن الصراط السوى. قال جل شأنه:

﴿ وَإِذْ أَحَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَّيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يومَ القيامةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَذَا غَافِلينَ \* أَوْ تَقُولُوا إِنَا أَشْرِكَ آباؤنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنّا ذُرَّيةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتهلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمِطِلُونَ \* وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يرجِعُونَ ﴾ (١٠٢).

فكل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولو سألت العالم من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه وقلت له: من خالقك؟ لأجابك بلسان الحال والمقال «أنا مخلوق للواحد الديان».

الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائـــع الآيات والآثار من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والانكار

<sup>(</sup>١٠٠) الأنبياء: ٢٥ (١٠١) الزخرف: ٤٥ (١٠٢) الأعراف: ٢٧٢ – ١٧٤.

لقد قامت دعوات الأنبياء على أصول العقائد وشعائر العبادات، ومناهج السلوك وقواعد النظام، ومبادىء الاحكام.

فحملوا مشاعل الهدى، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فمن كذب واحداً منهم فقد كذبهم جميعاً وكفر وارتد.

قال سبحانه وتعالى: ﴿ وقَوْمَ نُوحٍ لِمَا كُذَّبُوا الرَّسُلَ أَغَرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيةً وأعتدنا للظالمين عذاباً أليما ﴾ (١٠٣).

فأنت ترى هنا أن قوم نوح أرسل إليهم نبى واحد، هو شيخ الأنبياء نوح، ولكنهم لما كذبوه فقد كذبوا جميع الرسل، لذا جاء لفظ الرسول مجموعاً هنا.

قال تعالى: « لما كذبوا الرسل » ومن ثم فإن عقيدة الاسلام صححت كل انجراف وبينت الهدى من الضلال والرشد من الغى.

أمرت بالإيمان .. بجميع الرسل فمن كفر بواحد منهم فقد كفر.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللِّينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُقَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبعْضٍ وَيُريدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا فَلِكَ سَوْفَ مُهِيناً ﴿ وَاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بِينِ أَحِدٍ مِنهُمْ أُولئكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِم أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيماً ﴾ (١٠٤).

وقد قال رسول الله عَلِيْكِيِّةٍ:

«لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخى موسى حياً ما وسعه إلا اتباعى».

وفى حجة الوداع نزل قرآن على الصادق المعصوم اشتمل على أربع بشريات كانت أولاها: ﴿ اليُّومَ يَئُسُ اللِّدِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰۳) الفرقان: ۳۷ (۱۰٤) النساء: ۱۵۰ – ۱۵۲

وثانيتها: ﴿ اليَوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ . وثالثتها: ﴿ وأَتَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْـمَتِي ﴾ . ورابعتها: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الاسْلَامَ دِينـاً ﴾ (١٠٥).

فإذا كان الله تعالى أكمل دينه، فعلينا أن نلتزم بما جاء في هذا الدين، فليس دين الله في حاجة إلى زيادة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

 $\star$   $\star$   $\star$   $\star$ 

<sup>(</sup>١٠٥) المائدة: ٣.

# القرآن فيه نور وهدى

#### القرآن فيه نور وهدى

إذا كان القرآن كوناً ناطقاً فإن الكون قرآن صامت، وعلى كل مسلم أن يكون قرآناً يمشى بين الناس، لا يزيغ عنه ولا يحيد عن تعاليمه.

فإن القرآن هو الكتاب الذى لا تلبس به الألسنة، ولا تزيغ به الأهواء، ولا تتشعب معه الآراء، ولا تمله الاتقياء، ولا يرغب عنه العلماء، ولا يخلَقُ عن كثرة الرد، ولا تبلى جدته.

ولقد مر على نزول القرآن أربعة عشر قرناً من الزمان، وكان ومازال وسيظل غضاً ندياً يتقاطر نوراً ورحمة، ولن يستطيع الزمان على مر الأعوام وكر الدهور أن يصيب أسلوبه بالجفاف.

﴿ كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (١٠٦). ﴿ إِنَّا أَلْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١٠٧).

من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دُعى إليه هُدى إلى صراط مستقيم، ومن زاغ عنه هلك، ومن تركه من جبار قصمه الله.

#### قال على عليه :

كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم، إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم ثم تلى قوله تعالى:

﴿ أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَا أَنزَلنا عليكَ الكِتابَ يُتْلَى عليهم إنَّ فَى ذَلِكَ لَرَحْمةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٠٨).

<sup>(</sup>١٠٦) فصلت: ١ (١٠٧) يوسف: ٢ (١٠٨) العنكبوت: ٥١.

قال العلماء:

إن حفظ القرآن الكريم فرض كفاية على الأمة، وكذلك تعليمه، صرح به أبو العباس الجرجاني في كتابه (الشافي) في فروع الشافعية، وكذا العبادى وغيرهما.

قال الجوينى: والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر فيه، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فإن لم يكن في البلد والتحريف، فإن لم يكن في البلد والقرية من يتلو القرآن أثموا بأسرهم، ولو كان هناك جماعة يصلحون لتعليمه وطلب من بعضهم وامتنع لم يأثم في الأصح.

وهو أشرف العلوم، وحملته أشرف الناس، حث الله على تعليمه وترتيله، ووعد عليه الرسول عَلِيْكُم أَجراً عظيماً.

فمن القرآن.

﴿ وَرَتُلُ القُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ (١٠٩).

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيدَّبَرُوا آياتِهِ وَلِيتذَكَّرَ أُولُوا اللَّالِبِ ﴾ (١١٠). الألباب ﴾ (١١٠).

﴿ إِنِمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ البَلْدَةِ الذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيءٍ وَأَمْرتُ أَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ اثْلُ مَا أُوحِيَ إِلِيكَ مِنَ الكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ (١١٢)

﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحديثِ كِتَاباً مُتَشَابِها مَثَانى تَقْشِعِرُ منهُ جُلُودُ اللهِ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحديثِ كِتَاباً مُتَشَابِها مَثَانى تَقْشِعِرُ منهُ جُلُودُ اللهِ اللهِ فَلِكَ هُدَى اللهِ اللهِ فَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (١١٣).

وفى الوعيد:

﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُستَكْبِراً كَانْ لَم يَسْمَعْهَا كَانٌ فَ أَذُنَيْهِ وَقُراً فَبَشَرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١٦٤).

<sup>(</sup>١٠٩) المزمل: ٤ (١١٠) ص: ٢٩ (١١١) النمل: ٩١،٩١،

<sup>(</sup>١١٢) العنكبوت: ٥٥ (١١٣) الزمر: ٢٣ (١١٤) لقمان: ٧

وروى البخارى عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

وفي الصحيحين عن عائشة قالت: قال عَلِيُّكُم:

«الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذى يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران».

«إن الذى ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب».

وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبى عَلَيْسَةُ قال: «أِن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواماً ويضع به آخرين».

وروى عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول:

«اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه».

وروی البخاری عن جابر بن عبد الله.

«أن النبي عَيِّلَتُهُ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟.. فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد».

وأخرج أبو داود وأحمد والحاكم عن معاذ بن أنس أن رسول الله عَلَيْظَةٍ قال: «من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجأ يوم القيامة ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا»؟.

وروى أحمد والدارمي وابن ماجة وغيرهم من حديث أنس أن رسول الله عليه قال :

«إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يارسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته».

وعن شقيق أبي وائل قال:

«قيل لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه إنك تقل الصوم؟ قال: إنى إذا صمت ضعفت عن القرآن وتلاوة القرآن أحب إليّ ».

وروى الحاكم عن عبد الله بن عِمرو، مرفوعاً:

«من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه».

وكان الامام أبو عبد الرحمن السلمى التابعى الجليل يقول لما يروى حديث عثمان المرفوع.

«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»:

«هذا الذي أقعدني مقعدي هذا».. يشير إلى كونه جالساً في المسجد الجامع بالكوفة يعلم القرآن ويقرئه مع جلالة قدره وكثرة علمه، وحاجة الناس إلى علمه، وبقى يقرىء الناس بجامع الكوفة أكثر من أربعين سنة، وعليه قرأ الحسن والحسين رضى الله عنهما.

ومر أعرابى على عبد الله بن مسعود وعنده قوم يقرأون القرآن .. فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال له ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد عَلِيْتُهُ.

وعلى من حفظه أن يداوم عليه، ويتعاهده بالذكر وألا يعرضه للنسيان. قال تعالى:

﴿ اللهُ نُزَّلَ أَحْسَنَ الحِدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِها مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللهِ ﴾ (١١٥) فسماه الذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ (١١٥) فسماه ذكرا.

وأثنى تعالى على من كان دأبه تلاوة آيات الله:

﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آنَاءَ الليلِ ﴾ (١١٦).

وعن عبد الله قال: قال رسول الله عَلَيْكِيُّهِ.

بئسما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نُسُنى.

<sup>(</sup>١١٥) الزمر: ٢٣ (١١٦) آل عمران: ١١٣٠

استذكروا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من النعم بعقلها». ومن طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل الابل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم نسيه».

وعن أبى موسى عن النبى عَلِيْسَا عَالَمَ قَالَ:

«تعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها». ٠

\* \* \* \* \*

and the production of the second section is the second section. 

الأنبياء والأمـم

### الأنبياء والأمسم

بيَّن الله تعالى القواعد التي ترتكز عليها الجاهلية الجهلاء، ذات الضلالة العمياء، فقال سبحانه:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرِكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبْدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيءِ نحنُ وَلَا آبَاؤَنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيءٍ كَذَلِكَ فعلَ الّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ فَهَلْ عَلَى الرِّينَ مِنْ قَبْلهِمْ فَهَلْ عَلَى الرِّسُلِ إِلَّا البَلَاغُ المِينُ ﴾ (١١٧).

فهنا ترتكز الجاهلية على الشرك فى العبادة والشرك فى الأحكام، حلًا وحرمة وتقليد الآباء.

أما الشرك في العبادة فذلك لأنهم عبدوا من دون الله أشياء لا تضر ولا تنفع، ولا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

وأما الشرك في الأحكام، فقد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فأحلوا لهم وحرموا فكانوا كما قال تعالى:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزلَ اللهُ لَكُمْ من رِزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالًا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ الكَذِبَ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ الكَذِبَ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ الكَذِبَ يَوْمَ الِقَيَامَةِ ﴾ (١١٨).

أما الركن الثالث من أركان الجاهلية فهو التقليد الأعمى لضلال الآباء.

<sup>(</sup>١١٧) النحل: ٣٥ (١١٨) يونس: ٥٩، ٦٠ (١١٩) الشورى: ٢١.

﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿ قَالَ أُولُوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مُا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُم قَالُوا إِنَّا بَمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ (١٢٠).

وهكذا كان منطق الجاهلية، فجاء التعقيب من رب البرية، ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلُ إِلاَ البَلَاغُ المِينُ ﴾ (١٢١).

﴿ فَبَعَثَ اللهُ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِيحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ (١٢٢).

وقد بين الله تعالى رسالة الانبياء، ووضح المنهج الالاهى الذى دعوا إليه العباد، فصححوا المفاهيم، ووضحوا المعالم، وبينوا مسالك الطريق الملك من هلك عن بينة، ويحيى من حيَّ عن بينة.

قال سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (١٢٣).

فالأمر هنا بعبادة الله ينتظم توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية، فالمعبود بحق هو الله وحده، لذا وجب افراده بالعبادة، واعتقاد وحدته ذاتاً وصفات وأفعالا، وكل الكائنات طوع ارادته.

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهةٌ كَا يَقُولُونَ إِذَنْ لابِتَغُوا إِلَى ذِى الْعَرْشُ سِيلا مِسْبَحًانَهُ وتعالى عَمّا يَقُولُون عُلُوًّا كَبِيراً مِسْبَحُ لهُ السَّمَاواتُ السَّبْعُ والأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بحمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ السَّبْعُ والأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ وإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بحمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ انه كَانَ حَليماً غَفُورًا ﴾ (١٢٤).

<sup>(</sup>١٢٠) الزخرف: ٢٤،٢٣ (١٢١) النحل: ٣٥ (١٢٢) البقرة: ٢١٣٠ (١٢٣) النحل: ٣٦ (١٢٣) الاسراء: ٤٤،٤٢.

الشمس والبدر من أنوار حكمته الوحش مَجَّده والطير تسبحـه

والبر والبحر فيض من عطاياه والموج كبره والحوت ناجـــاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمداً في خلاياه والناس يعصونه جهرأ فيسترهم والعبد ينسى وربى ليس ينساه

لقد جاء الأمر بعبادة الله وحده على لسان الانبياء، للامم ردًّا وتصحيحاً للركيزة الأولى من ركائز الجاهلية التي اتخذت من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً وجاء أيضا توحيد الربوبية .

فصاحب الإنعام هو الله، فهو الرازق المحيى المميت، مدبر الأمر ومما يدعو إلى العجب العجيب أن أهل الجاهلية آمنوا بالله رباً وأشركوا به معبوداً.

قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٢٥).

آمنوا به رباً كما جاء في آيات كثيرة من الكتاب العزيز:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ (١٢٦).

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العزيزُ العَليمُ ﴾ (١٢٧).

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ (١٢٨).

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَملِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ومَنْ يُحْرِجُ الحَيُّ مِنَ الميِّت وَيُحْرِجُ الميِّتَ مِنَ الحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسيقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ \* فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ الحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الحق إلّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ \* كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (<sup>١٢٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱۲۵) يوسف: ۱۰٦ (۱۲۲)العنكبوت: ٦١ (١٢٧) الزخرف: ٩٠

<sup>(</sup>۱۲۸) الزخرف: ۸۷ (۱۲۹) يونس: ۳۱ – ۳۳.

فلما دعوا على ألسنة الانبياء، ثارت ثورتهم عندما أمروهم بعبادة الله وحده، وجن جنونهم وتحركت ثعابين الحقد في قلوبهم، وهاجت عقارب البغضاء في صدورهم، وانتشرت جراثيم الشرك في دمائهم.

قال تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٍ وَأَطَلَقَ اللَّهُ سَاحِرٌ كَذَّابٍ وَأَنْطَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنِ الْشَيَّةُ عُجَابٌ وَالْطَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ الْمُشُوا وَاصْبِروا عَلَى آلْهَيْكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيَّةٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي اللَّهِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَا احْتِلَاقٌ ﴾ (١٣٠).

فانظر كيف أحدثوا انفصامًا عنيفاً بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فالله عندهم هو الخالق الرازق، المحيى المميت، مدبر الأمر، العزيز العلم، ولكنهم أبوا أن يعبدوه وحده، بل إنك لتأخذك الدهشة، ويستولى عليك العجب وأنت تقرأ هذه الأسئلة الموجهة إليهم، وكيف أجابوا عنها.

﴿ قُلْ لَمنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ أَفَلا . تَذَكَرُونَ ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السماواتِ السبع وربُّ العرشِ العظيمِ ﴿ سيقولُونَ اللهِ قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ ﴿ قُلْ مَنْ بيدهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شيءٍ وهو يُجيرُ ولا يُجَارُ عليهِ إِنْ كُنتم تَعْلَمُون ﴿ سيقُولُونَ اللهِ قُلْ فَأَنَى تَسْحَرُون ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَا كُونِ ﴾ (١٣١) .

ثم يوجه القرآن الكريم قذائف الحق ثقيلة بعيدة المدى إلى تلك البيوت التى نسجتها العناكب، وهى أوهن من الوهن نفسه، فيقول سبحانه مبيناً توحيد الالوهية:

﴿ مَا اتَخَذَ اللهُ مِنْ وَلِدٍ وَمَا كَانَ مَعُهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بَمَا خَلَقَ ولعلا بعضهم على بعض سُبْحان اللهِ عمَّا يَصفُون عالم الغيبِ والشهَادةِ فتعالى عمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٣٢٠).

<sup>(</sup>١٣٠) ص: ٤-٧ (١٣١) المؤمنون: ٨٤٠-٩٠ (١٣٢) المؤمنون: ٩١-٩٢.

ويختتم الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله: ﴿ أَفَحَسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ \* فَتعالى الله الملك الحقى لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العَرْشِ الكريم \* وَمَنْ يَدْعُ مع الله إِلها آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنمَا حِسَابُهُ عندَ رَبِّهِ الله لَا يُفْلِحُ الكافِرونَ ﴾ (١٣٣).

فاللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱۳۳) المؤمنون: ۱۱۰–۱۱۷.

وشائج الايمان أقوى وأبقى

### وشائج الايمان أقوى وأبقى

يخاطب الله تبارك وتعالى حبيبه ومصطفاه فيقول:

﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُو الذِى أَيْدَكَ بِنصْرِهِ وَالمؤمِنين ﴿ وَالنَّفَ بِينَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَفْتَ بِينَ قُلُوبِهِمْ أَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَفْتَ بِينِ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ اللهَ أَلَفَ بِينِهِم إِنهُ عزيزٌ حكيمٌ ﴾ (١٣٤).

إن الإيمان إذا باشرت بشاشته شغاف القلوب يكاد يجعل المستحيل ممكنا، والملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا، ومن هنا فإن الآصرة الحقيقية، والوشيجة الأصلية، والرابطة الراسخة ترجع إلى الإيمان.

وهل الإيمان إلا الحب فى الله والبغض فى الله فمن أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله فقد استكمل الإيمان.

وهل المؤمنون الصادقون إلا هؤلاء الذين تجردوا لله، واعتصموا بالله، وأخلصوا دينهم لله.

لقد طهرت أيديهم من الرشوة، كما طهرت ثيابهم من الدنس، كم استنارت جوارحهم بضياء السماء، فاشتغلت كل جارحة بنور الذكر، والصفاء، والنقاء

فذكر العينين البكاء.

وذكر الأذنين الإصغاء.

وذكر اللسان الثناء.

وذكر اليدين العطاء.

وذكر البدن الوفاء.

<sup>(</sup>١٣٤) الأنفال: ٦٣،٦٣.

وذكر الروح الخوف والرجاء.

وذكر القلب التسليم والرضاء.

فنالوا أعظم الأوسمة، ولبسوا أرفع التيجان، إنهم الذين عناهم الله تعالى بقوله:

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِّى يُريدُونَ وَجَهَهُ ولا تعدُ عَيْناك عَنْهم تُريدُ زينةَ الحياةِ الدُّنيا وَلَا تُطعْ مَنْ أَغفلنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرطًا ﴾ (١٣٥).

إنهم الذين عناهم رب العزة بقوله:

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَهُم خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئك هُمُ المفلِحُونَ ﴾ (١٣٦).

لقد تحلوا بالإيثار ونبذوا الأثرة.

قال هشام العدوى: التمست أخى فى القتلى يوم اليرموك فوجدته جريحاً وحوله تسعة من المسلمين جرحى.

قلت له: ألا تريد شيئاً؟.

قال: أريد ماء لأشرب.

فأتيته بالماء.. فقال لي: إذهب به إلى من بجواري فقد يكون أشد مني ظمأ.

فلما ذهبت به إلى غيره قال لى: اذهب به إلى من بجوارى ... وهكذا مررت بالماء عليهم جميعاً وكل منهم يؤثر أخاه على نفسه، حتى إذا ما انتهيت إلى آخرهم، ورجعت إلى أخى وجدته قد أسلم الروح إلى الله.

وهكذا إخوانه التسعة أفضوا بأرواحهم إلى بارىء الاكوان ، وبقى الماء كما هو .

في أي المدارس تخرج هؤلاء؟.

وعلى أيدي من تعلموا؟.

<sup>(</sup>١٣٥) الكهف: ٢٨ (١٣٦) الحشر: ٩.

أكانوا بشراً أم ملائكة؟.

لقد كانوا بشراً ولكنهم ملائكة البشر .. ما منهم من أحد إلا ويتمنى أن يموت قبل أخيه .

إنهم خريجو مدرسة عميدها المصطفى صلوات ربى وسلامه عليه.

إنهم الذين إذا جن عليهم الليل نظر الله إليهم فى جوف الليل، وأصلابهم محنية على أجزاء القرآن، إذا مر بآية تبشر بالجنة بكى شوقاً إليها، فإذا مر بآية تنذر من عذاب النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه.

إنهم الذين كان هواهم تبعاً لما جاء به نبى الرحمة الذى قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به».

إنهم الذين رددوا هذا النشيد الاخلاق الرفيع.

## إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شله ليجمعك

إنهم الذين إذا وقفوا بين يدى الله فى الصلاة وسألت أحدهم: كيف أنت إذا دخلت الصلاة ؟ .

#### قال لك:

إذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامى، والموت ورائى، والجنة عن يمينى والنار عن شمالى، والصراط تحت قدمى، وكلى يقين بأن الله مطلع على، ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدرى أقبلها الله أم ردها على ...

إن الكثير من المسلمين قد يعلمون شروط وجوب الصلاة ، كالاسلام والبلوغ والعقل ، وقد يعلمون شروط صحتها من الطهارة ودخول الوقت ، وستر العورة واستقبال القبلة .

ولكنهم قد لا يعلمون شروط قبولها، مع أن شروط القبول هي روح الصلاة، وماء الحياة وضوء الشمس، ونور القمر، ومحور الارتكاز وحجر الزاوية، ودائرة الضوء.

ومن هنا قد يقع الانفصام بين الصلاة والسلوك، فلا تؤتى الصلاة ثمرتها المرجوة منها والتي قال الله فيها:

﴿ اتْلُ مَا أُوحِىَ إليكَ مِنَ الكتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشَاء والمنْكَر ﴾ (١٣٧).

وقد جاءت شروط القبول فى حديث قدسى جامع قال فيه رب العزة: «إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى، ولم يستطل على خلقى، ولم يبت مصراً على معصيتى، وقطع نهاره فى ذكرى، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة، ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس أكلوه بعزتى، وأستحفظه ملائكتى، أجعل له فى الظلمة نوراً، وفى الجهالة حِلْما، ومثله فى خَلْقى كمثل الفردوس فى الجنة».

أرأيت إلى تلك الشروط ثم أعلمت الثمرات الطيبة المترتبة عليها.

إن الشروط ما هي إلا أخلاق، ومثل عليا، وقيم رفيعة، لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات.

ریاضهٔ أبدان، وطهارهٔ أردان، وتهذیب وجدان، وشتی فضائل یشب علیها الجواری والولدان.

أصحابها هم الصابرون والمثابرون، وعلى الواجب هم القادرون، عروتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق، وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق، وأفضل ما يرود به المخلوق التوجه إلى الحالق.

انظر جلال الجمع وتأمل أثرها في المجتمع، كيف ساوت العلية بالزمع، مست الأرض الجباه، فالناس أكْفَاء، وأشباه الرعية والولاة سواء في عتبة الله.

حر الجمع للمناحر فالصف الأول كالآخر.. لا ألقاب ولا مناصب ولا كراسي، الأمير كالحفير والغني كالفقير.

#### فاللهم ألف بين قلوب المسلمين

<sup>(</sup>١٣٧) العنكبوت: ٤٥.

#### جلساء الملائكنة

قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم واشْكُرُوا لَى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ (١٣٨). قال كليم الله موسى: يارب.. كيف اشكرك.

قال: یا موسی.. تذکرنی ولا تنسانی، إنك إن ذکرتنی شکرتنی، وإن نسیتنی کفرتنی.

وفي كلمة موجزة المبنى غزيرة المعنى يقول الصادق المعصوم:

«ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورِق، وخير لكم من أن تلقّوا عدوكم فتضربوا أعناقكم.

قلنا: بلي.

قال: ذكر الله».

إن في الذكر تطهيراً للنفس، وتنويرا للقلب وتزكية للفؤاد.

ومن عاش فى هذا الجو العبق بعطر الإيمان، الفواح بشدى التوحيد يلمح كل خير ويسمو إلى مدارج الأنوار، ليقف على حقائق الاسرار، ويعيش فى جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر.

فتعالى يا أخا الاسلام لنسمو بالنفس إلى آفاق الطهر، فنتفيأ ظلال الروح الوارف الظليل، ونتربع فوق قبة الفلك، ونتبوأ مناط الثريا في تلك الكوكبة الربانية من الأحاديث الجليلة القدر العظيمة المنزلة.

<sup>(</sup>١٣٨) البقرة: ١٥٢.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكُم:

«إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم.. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا.

قال: فيسألهم ربهم – وهو أعلم بهم –: ما يقول عبادى؟.

قال يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك.

فيقول: هل رأوني؟.

قال فيقولون: لا.. والله ما رأوك.

قال فيقول: وكيف لو رأوني؟.

قال يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيداً وتحميداً، وأكثر تسبيحاً.

قال فيقول: فما يسألونني؟.

قال يقولون: يسألونك الجنة.

قال يقول: وهل رأوها؟.

قال يقولون: لا.. والله يارب ما رأوها.

قال: فكيف لو أنهم رأوها؟.

قال يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً، وأشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة.

قال: فمم يتعوذون؟.

قال يقولون: من النار.

قال يقول: وهل رأوها؟.

َ قال يقولون: لا.. والله يارب ما رأوها.

قال يقول: فكيف لو رأوها؟.

قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً، وأشد لها مخافة.

قال فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم.

قال : يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة.

قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم».

وعن عبد الله بن عمر – رضى الله عنهما – أن رسول الله عليه حدثهم.

«أن عبداً من عباد الله قال: يارب.. لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها.. فصعدا إلى السماء وقالا: يا ربنا إن عبدك قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها.

قال الله عز وجل- وهو أعلم بما قال عبده - ماذا قال عبدى؟.

قالا: يارب.. إنه قال: يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى فأجزيه به». وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْظَيْهِ يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه.

فقلت: يارسول الله.. أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.

فقال: خبرنى – عز وجل – أنى سأرى علامة فى أمتى فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه.. فقد رأيتها.

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فَ دِينِ اللهِ اللهِ أَوْ الْمَا ﴾ (١٣٩). أفواجاً ﴿ فسبِّحْ بحمدِ رَبِّكَ واستغفره إنّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ (١٣٩).

<sup>(</sup>١٣٩) سورة النصر: ١ - ٣.

وعن أنس رضى الله عنه عن النبي عَلَيْتُ قال يقول الله:

«أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خافني في مقام».

إن الله سيخلص رجلًا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعين سجلًا، كل سجل مثل مد البصر.

ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟.

فيقول: لا يارب.

فيقول: أفلك عذر؟.

فيقول: لا يارب.

فيقول: بلى إن لك حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

فيقول: احضر وزنك.

فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات.

فقال: إنك لا تُظلم.

قال: فتوضع السجلات في كَلَّهَ، والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم اللَّه أحد».

وعن أنس بِن مالك رضي الله يَعِنه قال:

قال رسول الله عَلَيْكُم:

«ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله فى أول الصحيفة وفى آخر الصحيفة خيراً الا قال الله تعالى:

أشهدكم أنى قد غفرت لعبدى ما بين طرفي الصحيفة.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال: «إن الله تعالى يقول:

يا ابن آدم تفرغ لعبادتی أملأ صدرك غنی، وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلًا، ولم أسد فقرك».

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْظِيّ يقول: «يعجب ربك من راعى غنم فى رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل: —

انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى قد غفرت لعبدى .

فاللهم إنا نسألك حبك .. وحب من يحبك .. وحب عمل يقربنا إلى حبك

engan Markapan Albania (1984) kaban balan dari kaban balan balan balan balan balan balan balan balan balan bal Balan ba

and the second s

# الدواء الشافي

### الدواء الشافي

لقد استطاع الاسلام بمنهجه أن يرقى بالانسان عن مراتب الحيوانية، أو الانسانية المجردة إلى مراتب الملائكة، التي يصفو عندها قلب المسلم فلا يقع فى الموبقات، فربط الاسلام المسلم برباط وثيق، يدفعه من حين لآخر، جعل له من حياته من يعظه ويزجره، دائما كلما اقترب من فاحشة أو أقبل على معصية.

ولقد عالج الاسلام دوافع الشر معالجة موضوعية، فبين مكانة المال عند الانسان، وأنه متاع زائل، والآخرة خير وأبقى.

وجعل الأفضلية بالتقوى والعمل الصالح، وليست بالمظاهر أو المناصب، أو لأصحاب الجاه والسلطان، ورغب فى زينة الآخرة وحلاوتها، ورهب فى زينة الدنيا جملة..

ثم ذم إتيان العرافين والكهان، وذم السحر والساحر وعدَّه من أكبر الكبائر.

يقول رسول الله عَلَيْكَةِ:

«اجتنبوا السبع الموبقات (أي المهلكات).

قالوا: يارسول الله وما هن؟.

قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات».

وقوله:

«وثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رخم، ومصدق بالسحر...».

هذا وقد وضع الاسلام علاجاً للمسحور، فمثلًا في علاج رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله ودية ... وأنزل الآيات الشافيات بإذنه تعالى .

وكون العقيدة عند المسلم الذي لا يذل أمام الهوى ولا يخضع لبريق الحياة .

كما وضع علاجاً للصرع، وبينه من خلال علاج رسول الله عليه الله عليه العالم.

وفيما يلي بيان ذلك:

#### اليهودية التي سحرت الرسول عليلية

قال ابن القم في الطب النبوى:

«قد أنكر هذا طائفة من الناس، وقالوا: لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصاً وعيباً، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه عَيْضَا من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما».

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

«سُحِرَ رسولُ الله عَلِيْكِ حتى إنه كان ليخيل إليه أنه يأتى نساءه ولم يأتهن» وذلك أشد ما يكون من السحر.

قال القاضي عياض:

«والسحر مرض من الأمراض، وعارض من العلل يجوز عليه عَلَيْكُم كَأَنُواعِ اللهُ عَلَيْكُم كَأُنُواعِ الأمراض مما لا ينكر، ولا يقدح في نبوته».

وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه، لقيام الدليل والاجماع على عصمته من هذا.

وإنما هذا فيما يجوز طرده عليه فى أمر دنياه، التى لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر. فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. وكان غاية هذا السحر فيه انما هو في جسده، وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه، ولذلك ثم يكن يعتقد صحة ما يخيل إليه، بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له، ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض.

ومع أنفع علاجات السحر الأدوية الالاهية، بل هو أدويته النافعة بالذات، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى كانت أبلغ في الشفاء.

وذلك بمنزلة التقاء جيشين، مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له، فالقلب إذا كان ممتلئاً بحب الله مغموراً بذكره – وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات وِرْدٌ لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه.

كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة الشر له ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه.

وعليك ياأخى إذا أردت اتقاء السحر أن تجلس بعد صلاة العشاء يوماً، تكون قد صليتها في جماعة، ثم تصلى السنة والوتر، وتقرأ شيئاً من القرآن، ثم تجلس للذكر والدعاء وتقرأ «قل هو الله أحد» والمعوذتين وآية الكرسي، وتكثر من الدعاء والاستغاثة يكشف الله ما بك ويبطل السحر إن شاء الله.

وقد وضع بعض العلماء طرقاً لإبطال السحر عمنهم الصبيرى المقرى فى كتابه «الرحمة فى الطب والحكمة»، كما ذكر ابن القيم فى الطب النبوى ومن هذه الاذكار التى تبطل السحر قراءة قوله تعالى:

﴿ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السَّحرُ انَ اللهَ سَيَبَطِلُهُ إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ اللهُ سَيَجِلُهُ إِنَّ اللهُ الحُقُ بَكُلُمَاتِهِ وَلُو كَرِهَ الجُرِمُونَ ﴾ (١٤٠).

<sup>(</sup>۱٤۰) يونس:۸۱، ۸۲.

وقوله تعالى: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجعلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ (١٤١). وقوله جل شأنه:

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوزًا ﴾ (١٤٢).

وقوله تبارك اسمه:

﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ المبطلون ﴾ (١٤٣).

وقوله عظمت حكمته:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعِمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظُّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَم يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ (١٤٤).

وقوله تبارك وتعالى:

﴿ فُوقَعَ الْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْملُونَ \* فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وانقَلِبُوا صَاغِرِينَ ﴾ (١٤٥).

والاكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فانها كنز من كنوز الجنة. أما عن الصرع فقد أذرك علماء الاسلام إدراكا وافياً معرفة الصرع وعلاجه، ويوضح ذلك ما جاء في السنة من علاج رسول الله عليه السنة الصرع.

وفى الحديث ما أخرجاه فى الصحيحين من حديث عطاء بن أبى رباح قال قال ابن عباس: «ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟.

قلت: بلي.

قال: هذه المرأة السوداء.. أتت النبي عَلَيْكُ فقالت: إنى أُصْرع وإنى أَتَكَشف فادع الله لي.

<sup>(</sup>١٤١) الأنبياء: ٧٠ (١٤٢) الفرقان: ٣٣.

<sup>(</sup>١٤٣) غسافر: ٧٨ (١٤٤) النور: ٣٩.

<sup>(</sup>١٤٥) الأعراف: ١١٩،١١٨.

فقال: إن شئتِ صبرتِ ولك الجنة وإن شئتِ دعوتُ اللهُ لكِ أن يُعَافيكِ. فقالت: أصبر.

قالت: فإنى أتكشف فادع الله أن لا أتكشف.

فدعا لها».

وعلاج هذا يكون بأمرين. أمر من جهة المصروع، وأمر من جهة المعالج، فالذى من جهة المصروع يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعوذ الصحيح الذى قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع من المحاربة.

والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدو بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في نفسه، وأن يكون الساعد قوياً.

فمتى تخلف أحدهما لم يغن السلاح عن صاحبه شيئاً، فكيف إذا عدم الأمران جميعا بأن يكون القلب خرباً من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه، ولا سلاح له.

والثانى: من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضا ومن المعالجين من يكتفى فى علاج المصروع بقوله: بسم الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تقرأ له فى أذنه قوله تعالى:

﴿ أَفَحَسِبْتُم أَنِمَا خَلَقْنَاكُم عَبَنَا وَأَنكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ المَلِكُ الحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ ﴾ (١٤٦).

فاللهم إنا نسألك علما نافعاً ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء.

#### وللحديث بمشيئة الله تعالى بقية

<sup>(</sup>١٤٦) المؤمنون: ١١٥، ١١٦.

and the second of the part and the second second

March Barry Same St. Colored

en general servici de la grande en la companya de la grande en la companya de la companya de la companya de la La companya de la co La companya de la companya della companya della companya de la companya della companya de la companya della compan

لكل داء دواء يستطب به

ong kanada ang kanggalang panggalang ang milinggalang panggalang panggalang panggalang panggalang panggalang p Ranggalang panggalang panggalang panggalang panggalang panggalang panggalang panggalang panggalang panggalang Ranggalang panggalang panggalang panggalang panggalang panggalang panggalang panggalang panggalang panggalang

the product of the second

•

 $(q^{-\frac{1}{2}}(1) \otimes b_{1}(1) \otimes (1) \otimes (2^{-\frac{1}{2}}(1) \otimes (1) \otimes (1) \otimes (1))$ 

### لكل داء دواء يستطب به

القرآن الكريم فيه شفاء لما في الصدور.

قال تعالى: «وَيَشْفِ صُدُورِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٤٧).

وقال تبارك اسمه:

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّلُورِ وَهُدَى وَرَحْمةٌ لِلْمُؤْمِنين ﴾ (١٤٨).

وقال جلت حكمته:

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَخْذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَجَرِ وَمُمَا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ لِكُلِى مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِى سَبُلَ رَبِّكِ ذُللًا يَجْرِجُ مِنْ بُطُونِهِا شَرَابٌ مُحْتَلِفٌ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلْنَاسِ إِنَّ فَى ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١٤٩).

وقال جل جلاله:

﴿ وَلَنَزَّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٥٠).

قال عليسية:

«عليكم بالشفاءين القرآن والعسل»..

وللمفسرين لمحة لطيفة عندما يقولون لقد جاءت سورة الاسراء بعد النحل لم النحل من شفاء الأبدان ولما في سورة الاسراء من شفاء النفوس.

وقال عظمت رأفته: ﴿ وإذا مرضتُ فهو يشفين ﴾ (١٥١).

حكاية عن قول إبراهيم الخليل.

<sup>(</sup>١٤٧) التوبة: ١٤ (١٤٨) يونس: ٥٧ (١٤٩) النحل: ٦٩،٦٨.

<sup>(</sup>١٥٠) الإسراء: ٨٢ (١٥١) الشعراء: ٨٠.

وقال عمت رحمته: ﴿ قُلْ هُو لَلَّذِينَ آمَنُوا هَدَى وَشَفَاء ﴾ (١٥٢). وكان الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه يقول:

عجبت لمن ابتلى بأربع كيف ينسى أربعاً..

عجبت لمن ابتلى بالخوف، كيف ينسى أن يقول «حسبنا الله ونعم الوكيل» وقد قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ وَفَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ فَاخْشَوْهُمْ فَوَادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ وَفَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتبعُوا رضُوانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٥٣).

وعجبت لمن ابتلى بالمرض كيف ينسى أن يقول «مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين»، وقد قال تعالى: ﴿ وأيوبَ إِذْ نادَى رَبَّه أَنْى مَسنَى الضرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ﴾ (١٥٤)

وعجبت لمن ابتلى بالغم كيف ينسى أن يقول:

«لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين»، وقد قال تعالى: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عليهِ فَنَادَى فَى الظُّلْمَاتِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَى كُنْتُ مِنَ الظَّالمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنجينّاهُ مِنَ الظَّالمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنجينّاهُ مِنَ الظَّالمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنجينّاهُ مِنَ الظَّالِمَ \* وَكَذَلِكَ نُنْجِى المؤمِنينَ \* (١٥٥٥).

وعجبت لمن ابتلى بمكر الناس، كيف ينسى أن يقول: «وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد»، وقد قال تعالى: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفُوضُ أُمْرِى إِلَى اللهِ إِنّ اللهَ بَصِيرٌ بِالعبادِ «فَوَقَاهُ اللهُ سَيّئاتِ مَا مَكُرُوا ﴾ (١٥٦).

وقد كان عَلَيْظَةٍ يداوى جراح النفس الدامية بتنسم الروحانيات الصافية، كان يخاطب المصروع ويقول للروح الخبيثة للشيطان:

«اخرج عدو الله وأنا رسول الله».

<sup>(</sup>١٥٢) فصلت: ٤٤ (١٥٣) آل عمران: ١٧٤،١٧٣.

<sup>(</sup>١٥٤) الأنبياء: ٨٨ ، ٨٨ (١٥٥) الأنبياء: ٨٨ ، ٨٨

<sup>(</sup>١٥٦) غافر: ٤٥،٤٤.

وذلك لأن قوة الإيمان إذا باشرت شغاف القلوب، وتمكنت ووقرت فى القلب، تكاد تجعل المستحيل ممكناً، وتوشك أن تسير العوالم، وتحرك الجبال، وتجعل من الملح الأجاج عذباً فراتاً سلسبيلًا.

فالشياطين كالذباب لا تحوم إلا حول القلوب التي خلت من ذكر الله فأصبحت كالبيت الخرب.

وكان بعض الصالحين يعالج الأمراض النفسية بقراءة قوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَلَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنْكُمْ إلينا لَاتُرْجَعُونَ ﴾ (١٥٧) .. تقرأ في أذن المصروع.

وكان يعالج بآية الكرسي، وكان يأمره بقراءة المصروع ومن يعالجه بها، وبقراءة المعوذتين.

وكان العلامة ابن القيم قد قسم الصرع إلى نوعين:

النوع الأول: صرع الأرواح الخبيثة وهو موضوعنا.

أما النوع الثانى: فهو صرع من الأخلاط الرديئة... وهو الذى يتكلم فيه الاطباء في سببه وعلاجه.. وقد يكون لأسباب منها: ريح غليظ يحتبس فى منافذ الروح، أو بخار ردىء يرتفع إليه عن بعض الأعضاء أو كيفية لاذعة.

وبالجملة ... فهو اضطراب فى الوظائف المخية، وعادة يصاحب باضطراب الإحساس، وينتج عن ذلك كله أن ينقبض الدماغ لدفع المؤذى، فيتبعه تشنج فى جميع الأعضاء، ولا يمكن أن يبقى الانسان معه منتصبا، بل يسقط ويظهر فى فيه الزبد غالباً والله أعلم.

وهذه أدوية الاهية لتحصين الانسان من الشر، لترقى سريرته، ويعتلى قدره، وتصفو روحه، وتشع نوراً وبهاءً وضياءً وإشراقاً وجلاًلا وجمالًا وكمالًا، فلا يستطيع الشيطان التأثير عليه، إذ التأثير يتفاوت من انسان لآخر، حسب قوة إيمانه ودرجته عند مولاه.

<sup>(</sup>١٥٧) المؤمنون: ١١٥.

قال تعالى:

﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ القَرآنَ فَاسْتَعَذَ بِاللهِ مِنِ الشَّيْطَانُ الرَّجِمِ ۗ إِنَّهُ لِيسَ لَهُ سَلَطَانُ عَلَى الذَّينَ يَتُولُونَهُ سِلَطَانُ عَلَى الذَّينَ يَتُولُونَهُ وَالذَّينَ هُم بَهُ مَشْرَكُونَ ﴾ (١٥٨).

وإذا أكثر الانسان من ذكر الله، وإذا اتبع منهجا فى حياته ارتقى بنفسه، ونأى بها عن الشيطان وأهله ومنها:

في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُم:

«من قال حين يصبح وحين يمسى: سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت الحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه».

وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال:

«كان النبى عَلَيْكُ إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر.

وإذا أصبح قال أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.

وفى السنن عن عبد الله بن حبيب قال:

قال رسول الله عليسية: «قل».

قلت: يا رسول الله ما أقول؟.

قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح، ثلاث مرات تكفك من كل شيء.

<sup>(</sup>۱۵۸) النحل: ۹۸ – ۱۰۰

وفى الترمذى أيضاً عن أبى هريرة:

أن النبي عليه كان يعلم أصحابه يقول:

«إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير».

وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي عَيْسَةُ قال:

«سيد الاستغفار: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت.. خلقتنى وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبى، فاغفر لى فإنه الا يغفر الذنوب إلا أنت».

من قالها حين يمسى فمات من ليلته دخل الجنة ، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة . the control of the second

(x,y) = (x,y) + (x,y

g was with a market for the

# أدوية إلاهية مباركة

## أدويسة إلاهسية مباركسة

عجبت لأمة فيها كتاب الله ينطق بالهدى، وفيه الشفاء لكل داء، ومع كتاب الله سنة رسول الله تنطق بالحكمة، وتداوى أمراض النفوس.

عجبت لهذه الأمة كيف تشكو مما يسمى بالعقد النفسية، وقد قال تعالى في الشفاء لكل داء:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمئِنُ اللهِ تَطْمئِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَطْمئِنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وقد أخبر الصادق المعصوم أمته بتلك الحقيقة فقال:

«تداووا عباد الله، إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، ولا تداووا بما حرم الله».

فهذه أدوية إلاهية فيها الشفاء والدواء والغذاء.

وفى الترمذى عن أبى هريرة أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله عَلَيْكَةٍ: «مرنى بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت.

قال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.. وأن نقترف سوءاً على أنفسنا».

وفى الترمذى أيضا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله عليه : «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:

<sup>(</sup>١٥٩) الرعد: ٢٨.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلم – ثلاث مرات فلا يضرها شيء».

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله عَيْظُة قال:

من قال حين يمسى وإذا أصبح: رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً، وبمحمد عَلِيْكُةٍ نبياً ورسولًا كان حقاً على الله أن يرضيه».

وفي الصحيحين عن حذيفة قال:

«كان رسول الله عَلَيْكُم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور».

وفي الصحيحين أيضًا عن عائشة:

ان النبي عَلِيْكُ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يَقْرأُ فيهما.

«قل هو الله أحد.. وقل أعوذ برب الفلق.. وقل أعوذ برب الناس» .. ثم يسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات» .

وفى الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَلَيْظَةُ كان يعلمهم من الفزع كلمات:

«أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون».

وفي صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله عَلَيْكُم قال:

«إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه».

وقال رسول الله عليه:

« من قال – يعنى إذا خرج من بيته – بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له:

كفيت ووقيت، وهديت، وتنحى عنه الشيطان فيقول الشيطان للآخر: كيف لك برجل قد هدى وكفى ووق ؟».

وفى صحيح مسلم عن جابر قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء.. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء».

وفى صحيح مسلم أيضا عن أبى حميد أو أبى أسيد قال قال رسول الله عَلَيْكَةِ: « إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليسلم على النبى عَلَيْكَةٍ وليقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إنى أسألك من فضلك».

وفي صحيح البخاري عن جابر أن رسول الله عَيْلِيُّهُ قال:

«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة».

وفى الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَلَيْكُ يقول: إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل:

«اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، والنبيون حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك».

الفهـرس

# الفهـــرس

| الصفحة    | الموضوع                                      |
|-----------|----------------------------------------------|
| o         | <ul><li>القدمة</li></ul>                     |
|           | • مع المصطفين الأخيسار                       |
|           | ● المبشرون المنذرون                          |
|           | • منطـق المستكبرين                           |
| *1        | • كلمة الفصل                                 |
|           | • الجسزاء العيادل                            |
|           | <ul> <li>ذلكم حكم الله</li> </ul>            |
|           | • وقفــة اعتبــار وتأمــل                    |
|           | • الرسل والناس                               |
|           | ● القرآن فیه نور وهدی                        |
|           | • الأنبياء والامـم                           |
|           | <ul> <li>وشائح الإيمان أقوى وأبقى</li> </ul> |
| ٠٠٠       | • جلساء الملائكة                             |
| ٧١        | • الدواء الشاف                               |
| <b>YY</b> | <ul> <li>لکل داء دواء یستطب به</li> </ul>    |
|           | <ul> <li>أدوية إلهية مباركة</li> </ul>       |

Ray Langue

رقم الأيداع ٨٦/٥٣٣٣ 

مطابع ألمضا أألسلامه